

نقلهاإلى العربية وكتور *العيد حسب محيري* كلية الالسن-جامعة عين شمس

> الناشر مكتبة زهراء الشرق مكتبة زهراء الشرق معدد فريد - القاهرة تليفاكس ، ١٣٩١ (٢٠٢٠)

#### بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب المسرية إدارة الشنون الفنية

علم لغة النص: نحو آفاق جديدة.

نقلها إلى العربية سعيد
حسن مجيري. - القاهرة
: مكتبة زهراء الشرق، ٢٠٠٧
تدمك ٢٠٠٧ ص ٤ ٢٠ سم
تدمك ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ عمومات

۸۰۸,۸٤

اسم الكتاب : علم لغة النص : نحو آفاق جديدة

نقلها إلى العربية : الدكتور / سعيد حسن بحيري

رقم الطبعة : الأولى

الــــــــــنة : ۲۰۰۷

رقم الإيداع: ٢٤٨٠٣

التسرقيم السدولي : I.S.B.N

977-314-321-X

اسم الناشر : مكتبة زهراء الشرق

العنوان : ۱۱۲ شارع محمد فرید

البلـــــد : جمهورية مصر العربية

المحافظ ـ القاهرة

التليف ون : ١٥٣٥١٩٣٣٥٠٠٠٠

ف اکس : ۲۰۲۰۲۲۳۹۱۳۸۵۹

المحمـــول: ۲۰۱۲۳۱۷۷۰۱۰

# فهرس المحتوي

| <b>\-0</b>    | تمهيد                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 1 6-9         | ١ – مدخل : علم لغة النص ، إلى أين                 |
|               | جيرد انتوس / هايكه تيتس (هالّه)                   |
| Y             | ٧ - علم لغة النص : نحو آفاق جديدة ؟               |
|               | رویرت دی پوچراند (فیینا)                          |
| £0-44         | ٣- النص والمنظور                                  |
|               | فولقديترش هارتونج (برلين)                         |
| Y 0 - £ Y     | ٤ – النصوص أشكال تكوين المعرفة                    |
|               | جير أنتوس (هالُه)                                 |
| 1.4-44        | ٥ – التناص                                        |
|               | انجلیکا لینکه / مارکوس نوسیاومر (زیورخ)           |
| 111-1.4       | ٦- مستقبل علم لغة النص                            |
|               | هایکه تیتس (هالّه)                                |
| 114-114       | ٧- نحو تعريف للنص                                 |
|               | زدنیك هلافسا (براغ)                               |
| 177-171       | ٨- نمط النص نمط تواصل                             |
|               | فاکس بفوتسه و نجمار بلای (درسدن)                  |
| 1 £ £ - 1 4 4 | ٩ - حول بعض مسائل أساسية في نظرية النص            |
|               | كاريل هاوزنبلاس (براغ)                            |
| 104-150       | ١٠ - حول وضع مستوى النص                           |
|               | فرانتیشك دانش (براغ)                              |
| 179-100       | ١١ – حول البنية الدلالية والموضوعية لأداة الاتصال |
|               | فرانتیشك دانش (براغ)                              |

| 149-141          | ١٢ – من النص إلى الموضوع                   |  |
|------------------|--------------------------------------------|--|
|                  | ارهارد اجریکولا (برلین)                    |  |
| Y • 1 — 1 ¶ 1    | ١٣ – علم لغة النص مهمة لغوية               |  |
|                  | بيتر هارتمان                               |  |
| Y1Y.W            | ١٤ - حول التحليل اللغوى لبنية النص         |  |
|                  | فرانتيشك دانش                              |  |
| 777-711          | ٥١ - الإحالة النصية (الإحالة المتقاطعة)    |  |
|                  | پوهوميل پاليك                              |  |
| 7 £ 1 - 7 7 9    | ١٦ – قيود نصية للنحو                       |  |
|                  | جون ف. هندس                                |  |
| 777 - 758        | ١٧ - علاقات سياقية بين الجمل في الإنجليزية |  |
|                  | جرهارد نيكل                                |  |
| 770 -77 <b>7</b> | ترجمات أخرى للمترجم                        |  |
|                  |                                            |  |

لعل القارئ الكريم يتساءل هنا لماذا قمت باختيار بعض مقالات بعينها ونقلتها إلى العربية ، وأرجات ترجمة مؤلفات كاملة كما فعلت من قبل .

لا ريب في أن الإجابة عن هذا السؤال تفسر هذا الاختيار . فلقد قدمت للقارئ الكريم من قبل مجموعة من المقالات المختارة التي تشتمل على مجموعة من الأفكار المهمة التي قُدّمت في صور مطولة أحياتا ومركزة أحياتا أخسرى ، ويصعب على القارئ الوصول إليها ، لأنها إما أنها مبثوثة داخل أعمال جماعية ليست في متناول أغلب من يُعني بهذا الاتجاه البحثي ، وإما أنها صدرت في أعمال حديثة ليست متوفرة بين يدى القراء إلى الآن . وتتسم المجموعة المقدمة هنا بأنها أكثر تركيزاً ، وأظن أنه ليس لدى القارئ معرفة بأسماء أغلب مؤلفها ، هنا بأنها أكثر تركيزاً ، وأظن أنه ليس لدى القارئ معرفة بأسماء أغلب مؤلفها ، كما أنها تجمع بين توجهات مختلفة في مرحلة من أهم مراحل تأسيس هذا الفرع اللغوى ، أعنى علم النص بوجه عام ، وبحوث حديثة ترجع إلى مرحلة المراجعة والنقد ، إذ إنها تطرح تساؤلات مهمة للغاية ، منها : علم لغة النص إلى أيسن ؟ ما النص في الوقت الحاضر ؟ وما المهام والخطط التي يجب عليه أن ينفذها ؟ الى آخر تلك التساؤلات التي ترسم صورة واضحة المعالم لهذا العلم .

وقد اختيرت هذه المجموعة المترجمة هنا - وكما أشرت آنفاً - من دراسات جماعية ، اهتممت فيها بالمتن أساساً ، ولم أورد من التعليقات إلا ما هو ضرورى لفهم مصطلح أو عبارة أو فكرة أستشعر فيها صعوبة على القارئ .

وقد حرصت على أن يتضمن هذا الكتاب عدداً أكبر من المقالات المختارة حتى تزداد الفائدة . وقد سار عرض هذه المقالات وفق ترتيب مقصود ، إذ قدمت المقالات الأحدث حتى يدرك القارئ المدى الذى وصلت إليه بحوث علم لغة النص بعد أكثر من نصف قرن من العمل الجاد فى اتجاهات مختلفة فى بلدان مختلفة ، وإن كان محورها هنا ألمانيا سواء أكانت المانيا الموحدة حالياً أو المانيا الغربيسة أو الشرقية سابقاً . وهى تجمع بين التأصيل النظرى ، ومناقشة الأفكار قديمها وحديثها ، واقتراح نماذج تحليلية والدرس التطبيقي على لغات مختلفة .

لقد أردت في البداية الاكتفاء ببعض المقالات المكملة للمجموعة الأولى . ولكن بعد أن فرغت منها وجدت أنه ربما كان من الأفضل إيضاح جوانب أخرى ، بدت لى أكثر أهمية في الوقت الراهن . ومن ثم كان اختيار الجزء الأول من هذه المجموعة من كتاب (مستقبل علم لغة النص) ، وهو عبارة عن مقالات عنى بالإشراف عليها وإصدارها كل من جيرد انتوس ، وهايكه تيتس ، وقد نشر في سلسلة علم اللغة الجرماني (١٨٨) ، توبنجن ١٩٩٧ م . وقد اختيرت منه ست مقالات ، هي المدخل : علم لغة النص ، إلى أين ؟ لجيرد انتوس وهايكه تيتس (من هاله) ، وعلم لغة النص : نحو آفاق جديدة لروبرت دى بوجراند (من فيينا)، وهي من أهم مقالات الكتاب الذي حمل العنوان ذاتــه لهــذه المقالــة ، والــنص المنظور لڤولفديترش هارتونج (من برلين) ، والنصوص أشكال تكوين المعرفة لجيرد أنتوس (من هاله) ، والتناص لانجليكا لينكه وماركوس نوسباومر (من زيورخ) . وأخيرا مستقبل علم لغة النص لهايكه تيتس (من هاله) . ويضم الجزء الثاني منها ثلاث مقالات من كتاب (مشكلات نحو النص) ، الجزء الأول ، المنشور في برلين ١٩٧٦ ، بإشراف من فرانتيشك دانش وديتر فيهقجر ، وهما نحو تعريف للنص لزدنيك هلافسا (من براغ) ، وحول البنية الدلايــة والموضــوعية لأداة الاتصال لفرانتيشك دانش (من براغ) ومن النص إلى الموضوع لارهارد اجريكولا (من برلين) . ويضم الجزء الثالث منها ثلاث مقالات من كتاب (مشكلات نحو النص) ، المنشور في برلين ١٩٧٧ م بإشراف كل من دانش وفيهقجر أيضاً، وهي نمط النص نمط تواصل لماكس بفوتسه ودُجمار بلاى (من درسون) ، وحول بعض مسائل أساسية في نظرية النص لكاريل هاوزنبلاس (من بسراغ) ، وحسول وضع مستوى النص لفرانتشيك دانش (من براغ) . وتعد هذه المقالات من هــذين الجزءين تكملة لمجموعة المقالات التي ترجمتها في كتاب آخر سابق . ويضم الجزء الرابع والأخير منها خمس مقالات من كتاب (علم لغة النص) الذي حسرره قولفاتج درسلا ، ونشر في درامشتات ١٩٧٨م ، وهي علم لغسة السنص مهمسة · لغوية لبيتر هارتمان ، وهو من كبار مؤسسى هذا الاتجاه . وحول التحليل اللغوى لبنية النص لفرانتيشك دانش ، وقد حظى بمساحة كبيرة في هذا الكتاب إذ ترجم له ثلاث مقالات . والإحالة النصية (الإحالة المتقاطعة) لبوهوميل باليك وهو

تشيكى أيضاً ، وأخيراً مقال تطبيقية على علم اللغة الياباتية ، وهى قيود نصية للنحو لجون ف . هندس ، ومقالة تطبيقية على اللغة الإنجليزية ، وهى علاقات سياقية بين الجمل فى الإنجليزية لجرهارد نيكل .

وهكذا تجمع هذه المقالات بين اتجاهات مختلفة ، وربما بتاح للقارئ العربى للمرة الأولى أن يتعرف أعمال مجموعة من أعلام مدرسة بسراغ بخسلاف ياكوبسون وتروبتسكوى المشهورين ، وهم فرانتيشك دانش ، وكاريل هاوزنبلاس وبوهوميل پاليك وزدنيك هلافسا . وهذا يؤكد من وجهة نظرى أن أعمسال هذه المدرسة تحتاج إلى إعادة قراءة . وربما كانت اللغة عائقاً أساسسياً دون انتشسار أفكار هذه المدرسة الوظيفية . ويرجع الفضل إلى بعض علماء ألمانيسا الشسرقية سابقاً في التعريف بأهم نتاجاتها وتعريف عالم الغرب بها ، ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لجهود علماء الروس . فقد وقفت اللغة الروسية عائقاً دون انتشار أفكار علماء كبار مثل شوميان وأباييف وليوننيف وزندر وابرزيسان وتشلوفسكي علماء كبار مثل شوميان وأباييف وليوننيف وزندر وابرزيسان وتشلوفسكي واخمينوفا وغيرهم . ولولا ترجمة أعمسال النقساد السروس إلى الفرنسسية أو الإنجليزية لما غرفت أعمال باختين وبروب ومكاروفسكي وغيرهم .

ويلاحظ هنا بشكل عام إلى جانب صعوبة بعض التصورات المطروحة ، وكثرة المصطلحات وخصوصية مضامينها على نحو لافت النظر ، وبخاصة المصطلحات المنطقية والفلسفية والرياضية ، كثرة الرموز المنطقية والرياضية . بيد أن هذا النهج راسخ في الدراسات اللغوية الحديثة ، فكثيراً ما يستعان بالمفاهيم والمصطلحات والرموز من العلوم المختلفة . وقد قمت بتفسير كل ذلك حتى لا تمثل صعوبة لدى القارئ تحول دون متابعة القراءة وفهم المضمون .

ويلاحظ هنا أيضاً الاختلاف فى الصياغة ودرجة الوضوح فى هذه المقالات. وربما تتحكم فى ذلك عوامل عدة بعضها يرجع إلى المولف ذاته ، وبعضها يرجع إلى طبيعة الموضوع المطروح . ولذا كانت الموضوعات التى تستند إلى مرجعية فلسفية ، تتطلب مجهودا أكثر لتذليلها والتغلب على مشكلات الصياغة والاصطلاح ، فى حين أنه كانت الموضوعات التى تنتهج نهجاً لغوياً بحتاً وإن اعتمدت أحيانا على الأشكال والرموز أكثر سهولة وإفادة ، لأنها تعكس وجهة نظر الكاتب بوضوح .

وبعد ... فهاأناذا أفى بما وعدت تنفيذاً للخطة المرسومة لنقل الأفكار الجوهرية فى الاتجاه النصى من الكتب الأصول حتى يمكن تمثلها تمثلاً سليماً ، وتوظيفها توظيفاً دقيقاً وواعياً . وبرغم كل الصعوبات فإتى أزداد كل يوم يقيناً بأن لغتنا قادرة على حمل هذا العلم الحديث إن بذل أبناؤها الجهد اللازم لأداء هذا الدور . وأخيراً يسعننى ويثلج صدرى دائما أن أتلقى مسن القراء الكرام استدراكاتهم وملحوظاتهم القيمة ، حتى تتحقق الفائدة المرجوة بإذن الله .

" ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ..."

إنك وحدك ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل ...

سعید حسن بحیری

القاهرة في ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٨ م

### مدخل : علم لغة النص ، إلى أين ؟ (\*)

علم لغة النص ، إلى أين ؟ بهذا السؤال المفعم بالتلميحات ينهى المؤلفان فولفجاتج هاينه مان وديتر فيهفجر في كتابهما «علم لغة النص » الذي ارتُقيَ به في تلك الأثناء إلى مستوى الكتاب المرجعي الفصل التمهيدي حول : ما المقصود بعلم لغة النص ، وما أهدافه ؟ (\*\*)

وربما يعد السوال: علم لغة النص، إلى أين؟ في الوقت الحاضر أكثر أهمية من عشر سنوات مضيت، حين توفر الكتاب الذي صدر سنة ١٩٩١ م في مسودة، ولكن لم يكن في الإمكان ظهوره لأسباب خاصة بجمهورية الماتيا الديمقراطية. ولايعني علم لغة النص، إلى أين؟ بالنظر إلى القرن الذي أوشبك أن ينتهي – وليس: ماذا يبقى من علم لغة النص؟ إنه السؤال الذي سيطرح بشكل أكثر شيوعاً بالتأكيد في السنوات القادمة في سياق صور استعادة الماضي الممكنة، بل يتعلق الأمر – وهذا يكمن خلف عنوان الكتاب – بسؤالين لم يُعرب عنهما: ما مستقبل علم لغة النص؟ وربما يقترن به أيضاً السؤال: هل ما يزال غمة مستقبل لعلم لغة النص – بالنظر إلى دينامية البحث في محيط منافس؟

وحتى يمكن أن نجيب عن هذا السؤال يجب ابتداء أن يُحدد ما يأتى :

منذ حوالى ٢٥ سنة صار علم لغة النص فرعاً أساسياً من الفروع العلمية . وفى أثناء هذا الوقت استأنف وواصل فى شكل جديد صور إرث قديمة (مثل : نظرية الأجناس ، والبلاغة ،والأسلوبية ،والحجاج ،والسرد ) وتحول من علم

Gerd Antos / Heike Tietz (Halle), Einleitung : Quo : عنوان هذه المقالة هـو (\*) Die Zukunft der Textlinguistik, : مـن كتـاب) vadis, Textlinguistik Traditionen, Transformationen, Trends, von Gerd Antos/ Heike Tietz (Hgg.) Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997. (مستقبل علم النص)

<sup>(\*\*)</sup> نقلت هذا الكتاب إلى اللغة العربية ، ونُشرَ في مكتبة زهراء الــشرق ، القـــاهرة ٢٠٠٤م، ويشغل هذا الفصل الأول المشار إليه حوالي ٩٠ صفحة (من ٩١:١) ، والملخص المذكور تحت عنوان هذه المقالة من ٩٠: ٩٨.

موجه في البداية توجيها نحوياً ، ثم براجماتياً (برينكر ١٩٨٥) السي علم موجه بقوة توجها على أساس لغوى معرفى . واليوم يطرح السؤال الآتى : كيف يستجيب علم لغة النص لاتجاهات جديدة ، أى كيف اتخذ موقفاً من بحث إنتساج النص وبحث تلقيه ( انتوس / كرينجس / ١٩٩١ ، وكرينجس / أنتوس / ١٩٩١ ، وفان دايك / كينتش ١٩٨٧ ، وريكهايت / شترونر ١٩٩٣ ) وبخاصة من الوسائل الجديدة (مثل: النص المتشعب / الجامع / الالكتروني / الترابطي ) : ما نتائج ذلك بالنسبة لتحديد مجال الموضوع ؟

ما التطورات المنهجية اللاحقة التي يجب أن تُسجَّل ؟ ما الطرائق والمحاور الرئيسية التي تغلب على علم لغة النص في الوقت الحاضر ( انظر مثلاً نوسباومر ١٩٩١، وبورتمان ١٩٩١) ؟ و: كيف يمكن أن يتغلب في المستقبل على اتجاهات جديدة أو أن يتشكل مع اتجاهات جديدة ؟

لننظر في هذه الأسئلة حول مستقبل علم لغة النص على نحو أكثر دقة : هل لم يؤد علم لغة النص الذي ارتقى به إلى «علم النص » (فان دايك ١٩٨٠) في العقود الثلاثة الأخيرة في علم اللغة إلا دور زائر أم غَيْر جلده – على نحو مشابه لعلم العلامات – إلى «علم مدمج » ؟ هل بقى برغم هذا الزمن الطويل آخر الأمر ظاهرة موضة (تقليعة) فقط ؟ أم أنه يدخل في المحيط المؤسس لعلم اللغة ، لعله يصير نب أو محور فروع لغوية ؟ وإذا كان ذلك كذلك فما النبؤات حول مستقبله التي يمكن أن توضع ؟ أم أن هذه الأسئلة لا تطرح إلا لأن علم لغة السنص /قد دخل في مرحلة تداخل لا رجعة فيها ، بحيث تبدو الأسئلة عنه غير مناسبة ، مثل دخل في مشروعية وجود الفونولوجيا أو علم الدلالة أو البحث النحوى مثلاً .

على كل حال : استقرت النماذج المحتذاة فى التفكير للتخصيص الجديد فسى حد ذاتها ، وصارت راسخة بلا خلاف . فقد كُتبت المؤلفات المسداخل والعامسة المميزة لفروع علمية (يُذكر بعضها فقط : جوليش / رايبله ١٩٧٧ ، وفان دايك ١٩٨٠ ، وبرينكر ١٩٨٨ ، وبوجراتد / درسسلر ١٩٨١ ، وسوينسسكي ١٩٨٣ ، وفاتر ١٩٩٧ ) .

فقد صار علم لغة النص في غنى عن الشكوى من استجابة غانبة في المؤسسات التعليمية الأكاديمية . ويسرى هذا على القبول داخل القائمة المدمجة

لطم اللغة : فقد أدمجت المؤلفات المداخل علم لغة النص في علم اللغة إلى حدد بعيد بوصفه علماً فرعياً (لينكه / نوسباومر / بورتمان ١٩٩١) . وأخيراً يمكن أن يُعزى إلى علم لغة النص شرف تلقى علوم متداخلة أيضاً . وربما يصح أيضاً بشكل متفائل أن علم لغة النص يُورد في مجموعة من « مراجع مختصرة في علم اللغة وعلم الاتصال » ، تمثل وضع علم اللغة المكتوب بالألمانية على الأقل في العقد المنصرم على نحو ربما لا يمثله مرجع آخر .

بيد أنه من جهة أخرى لا يمكن ألا يُلاحظ أيضاً أن : علم لغة النص استطاع أن يتحرر إلى حد بعيد – بحمد الله – من دوره المسند إليه في تلك الأثناء « كطم لغة – بديل » ( في مقابل النحو تقريباً ) ، ولكن من الصعوبة بمكان تقدير إلى أي مدى تحرر من الصورة التي ربطت بذلك . وبرغم الإرساء الدولي ما يرال علم لغة النص يبدو في الغالب فرعاً أوربياً لعلم اللغة . وقد أفاد الاتساع المتداخل ليشمل « علم النص » ، وإن كان بوسم لغوى ، في إبراز معالمه الخاصة إلى حد ما فقط .

وكما تبين منذ الثمانينيات على أقصى تقدير ، فَقَدَ علم لغة النص بظهور تحليل الحديث أو المجادثة إن صح التعبير ابنا توهمت شرعية نسبة . وأثرى دمج البلاغة ، ونظرية الحجاج والأسلوبية في علم لغة النص من جهة جوانب براجمانية محورية ، بل صقل معالم مميزة أيضاً . ولا يمكن أن يُعوَّض تماماً هذا الفصل للفرع العلمي بتلقى علم لغة النص – في بحث لغات متخصصة أو في علم اللغة التعاقبي ، حتى الجزء المحوري من علم لغة النص – وهو إشكالية الأشكال والنماذج النصية (كلماير ١٩٨٦) – يبدو أنه بالأحرى لا يتقدم في الوقت الحاضر .

وظفر علم لغة النص بتأثير الطوم المعرفية ، ونماذجها باتسصال بأحدث أوجه التطور ، ومن ثم الفطية منها (بوجراند / درسلر ۱۹۸۲) . وفى الوقت نفسه يهدد هنا التآكل البالغ الشدة على نحو محتمل الموضوع المستقل : لأن النص بوصفه نتاجاً يُحَلَّل فى إطار الطوم المعرفية بشكل منظم من أجل عمليات وقضايا إدراكية. وحولت طرائق تلقى النص وإنتاجه بوجه عام الاهتمام مسن التحقق اللغوى إلى عمليات واستراتيجيات إدراكية ، ومن ثم مسن الإنتاج إلى

العملية على نحو أشد . ومن البديهى أن هذه المقابلة لم تكن لمدة طويلة واضحة وجلية مثلما تظهر الآن : لأن كثيراً مما سرد هنا بشكل متوازن يبين فى الحقيقة ملامح مزدوجة القيمة .

ولإيضاح ذلك ببعض الامثلة: هل يعد بحث الكتابة - الممثل في هذا الكتاب بقوة أيضاً - (أنتوس / بوجنره ١٩٩٥، باورمان / فاينجارتن ١٩٩٥) شكلاً من علم لغة النص أو ربما منافساً له ؟ ما علاقة علم لغة النص بمجالات التطبيق مثل بحث اللغات المتخصصة أو (علم) الترجمة ؟ ما نتائج الوسائل بالنسبة للمفهوم الشائع للنص (يقصد المرء ظاهرة النص الجامع / الالكتروني / الترابطي / المتشعب) ؟ أو: ما تأثير نتائج من مجالات المنهجية الاثنية (العرقية) وعلم الدلالة وعلم العلامات أو علم نفس الإدراك (مثل بحث التلقى) ؟

هذه هى بعض الأسئلة والمشكلة الفطية - كما تبدو لنا - بقدر ما تكون الآن الإجابة عن الأسئلة أو حتى حل المشكلات مستحقة ، بل إن صياغة الأسئلة والمشكلات وتحديدها من الأهمية بمكان أيضاً . وقد جعل هذا الكتاب من هذا مهمته قبل أى شئ . ويتبين في ذلك فحوى - ربما مفاجئة - كثير من الإسهامات في السؤال عن مستقبل علم لغة النص : وبالنظر إلى علم لغة النص ، وإلى الطرائق المستخدمة المذكورة على حد سواء لم تُحَدَّد أية مطالب ، ولم تُعزَ أية تحفظات ، ولم تُجَر أية تحديدات فاصلة أيضاً . بل يبدو علم لغة النص كأنه نقطة تلاقي الحركة ، حيث تتجمع طرق كثيرة ، بل تتخذها منطلقاً لها في اتجاهات مختلفة . ولو صحت صورة علم لغة النص على أنه محطة انطلاق ومرور كثير من أوجه التطور ( الحديثة أيضاً ) فإنه قد لايجاب في الحقيقة عن السؤال عن مستقبل علم لغة النص ، بل يُرسَم الاتجاه الإجابة صحيحة بشكل متفائل .

إن هدف هذا الكتاب أن يقابل الاتجاهات المحافظة التى رُصدت أحياتاً فى السنوات الأخيرة فى علم لغة النص بتصور نيس تبريرياً - مُحَدَّداً ، بـل يتناول بوعى أوجه تطور حديثة توسع علم لغة النص إلى مجالات تطبيق معروفة ، وتحاول بالإضافة إلى ذلك أن تعين تأكيدات أخرى فى النظرية والتطبيق .

ومن ثم تتناول الإسهامات فى عدد كبير منها بشكل صريح أو ضمنى طرائق أحدث أو منظورات مُوضِّحة ، يمكن أن تُكسب علم لغة نصى بشكل مستمر فى التطور حوافز جديدة .

ويمكن في إطار هذا الهدف أن تُقسم الإسهامات المقدمة بوجه عام إلى سبع نقاط رئيسية فعلية هي :

- ١- مفهوم النص ووظائف علم لغة النص : محاولات تحديد ( هارتونج ، أنتوس ، بوجراند ، بوشل ، تيتس ) .
  - ٢-العلاقة بين النص والنص البيني (فيكس ، ولينكه / نوسباومر ) .
- ٣-العلاقة بين علم لغة النص وبحث الكتابة ( بورتمان / تسليكاس / وبوجنر ) .
  - ٤ استنتاجات من وسطية النص (زاور ، وياكوبس).
  - ٥-علم لغة النص والترجمة / النقل ( ويكتروفيتش / زمودسكي ) .
    - ٦-علم لغة النص في بعده التاريخي ( منجل ) .
      - ٧-علم لغة النص والتعليم (هورتونج).

#### المراجع

Autos, Gerd/Krings, Hans P. (Hgg.) (1989): Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. - Tübingen: Niemeyer.

Autos, Gerd/Pogner, Karl Heinz (1995): Schreiben. Studienbibliographien Sprachwissenschaft 14. - Heidelberg: Julius Gross.

<sup>(</sup>١) نريد أن نشكر في هذا الموضع هيئة DFG وجامعة مارتن لوتر - هاله - فيتنبرج لدعمهما المادي.

- Antos, Gerd/Brinker, Klaus/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven (Hrsg.)
  (in Vorbereitung): Text-und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung.
  (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). Berlin: de Gruyter.
- Baurmann, Jürgen/Weingarten, Rüdiger (Hrsg.) (1995): Schreiben. Prozesse, Prozeduren, Produkte. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Beaugrande, Robert-Alain de/Dressler, Wolfgang (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer.
- Gülich, Elisabeth/Raible, Wolfgang (1977): Linguistische Textmodelle. Grundlagen und Möglichkeiten. München: Fink (UTB 130).
- Heinemann, Wolfgang/Viehweger, Dieter (1991): Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Niemeyer.
- Kallmeyer, Werner (Hrsg.) (1986): Kommunikationstypologie. Handlungsmuster, Textsorten, Situationstypen. (Jahrbuch 1985 des IdS, Sprache der Gegenwart 67). - Düsseldorf: Schwann.
- Krings, Hans P./Antos Gerd (Hrsg.) (1992): Textproduktion. Neue Wege der Forschung. Trier: Fokus.
- Linke, Angelika/Nussbaumer. Markus/Portmann, Paul R. (1991): Studienbuch Linguistik. - Tübingen: Niemeyer.
- Nussbaumer, Markus (1991): Was Texte sind und wie sie sein sollen.

  Ansätze zu einer sprachwissenschaftlichen Begründung eines Kriterienrasters zur Beurteilung von schriftlichen Schülertexten.

   Tübingen: Niemeyer (RGL 119).
- Portmann, Paul R. (1991): Schreiben und Lernen. Grundlagen der fremdsprachlichen Schreibdidaktik. Tübingen: Niemeyer.
- Rickheit, Gert/Strohner Hans (1993): Grundlagen der kognitiven Sprachverarbeitung. Tübingen: Franke (UTB 1735).
- Sowinski, Bernhard (1983): Textlinguistik. Eine Einführung. Stuttgart: Urban.
- Vater, Heinz (1992): Einführung in die Textlinguistik. Struktur, Thema und Referenz in Texten. -München: Fink.

# علم لغة النص: نحو آفاق جديدة ؟ (\*)

فى بعض الجوانب ليست آرائى حول تطور علم لغة النص شائعة إلى حد بعيد ، ولاتختلف عن وجهات نظر فولفجانج هاينه مان، (١) كما نجدها فسى كتابسه المشترك مع ديترفيه فجر الذى توفى من مدة قصيرة جداً سسنة ١٩٩١ . ولكسن اشتراكى فى علم لغة النص قد حدث من خلال منظور مغاير تماماً ، لسم يُوجّسه أساساً إلى علم اللغة ، بل إلى الترجمة ، والنقد ، وجماليات التلقي ( انظر بوجراند ١٩٧٨ ) ، وظهر لى فى ذلك أن علم لغة النص أكثر جدوى بكثير مسن علم اللغة النظامى الشكلى فى صياغات مختلفة ، على نحو ما يقابلنا مستلاً فسى نموذج — المستويات للترجمة الهش لكاتفورد (١٩٦٥) .

وتبدو المقابلة بين علم لغة النص وعلم لغة الجملة التى أدرجت منذ الستينيات والسبعينيات حتى الثمانينيات (انظر ستوفى ١٩٧٩)، غير مرضية من منظور تاريخى . بل إنى أرى أن علم لغة النص نشأ أصلاً لمعالجة مستكلات محددة معالجة أفضل، وقعت فيما يسمى علم لغة الجملة، وقد فسر فيما بعد فقط بأنه برنامج مضاد مقصود. ولذلك أطرح كخلفية مناسبة تُقدَّر بناء عليها القيمة الموقعية مقابلتين أساسيتين أخريين.

وتعد المقابلة الأولى معروفة تماماً: بين علم اللغة الوصفى وعلم اللغسة التوليدى. وقد كان علم اللغة النصى المبكر ممثلاً في كلا المعسكرين، ففي علم اللغة الوصفى أدخل النص بوصفه « الوحدة التالية الأعلى برتبة فوق الجملة »،

<sup>(\*)</sup> نشأ هذا الإسهام أول الأمر في صورة شريط فيديو لمؤتمر لم يكن في الإمكان عرضه لأنه اختفى في البريد السريع على نحو لاتفسير له ، بيد أن نسخة من شريط الفيديو ما تزال يمكن الحصول عليها لدى المؤلف، وأشكر اندريه هايلدبورج أصدق الشكر لأنها أنجزت مسن المدرج الصوتى نسخة مكتوبة استخدمت أساساً لهذه الصياغة النهائية ، وكذلك أ.د/ برباره زايد لهوفر لتعليقاتها واقتراحاتها الدقيقة.

<sup>(</sup>۱) عنوان هذه المقالة هو : Robert de Beaugrande (Wien) مــن ص ۱۱:۱ مــن الكتــاب (۱) Textlinguistik : Zu neuen Ufern ?

وفي علم اللغة التوليدي كان النص « تتابعاً محكم الصياغة من جمل جيدة السبك ».بيد أن لهذين الاتجاهين حتى الآن علاقة يسيرة ، وذلك لأسبابهما الخاصة : ففى علم لغة الوصفى عُرّفت الجملة على سبيل المثال من بلومفيا ( ١٩٣٣ ) بوضوح بأنها« أكبر وحدة لغوية » وفي علم اللغة التوليدي صُيرَت الجمل حقيقة مقررة . ولايجيز التعريف الموجود هناك للغة ما بأنها «كم لانهاني من الجمل » (تشومسكي ١٩٥٧ ) إلا أن تتراءى على غير مثمر معالجة وحدات أكبر . أما المقابلة التي أكدها أساساً تأكيداً يسيراً فتختص بمعالجة مواد لغوية. فقد صاغ المراحل المبكرة لعلم اللغة بشكل حاسم مايسمي بحث المجال fieldwork الذي قدم في رأيي النتائج الأهم والأبقى لعلم اللغة الحديث بأكمله. بيد أن اللغوى في هــذا العمل في وضع صعب ، بله استعلامي ، تُجابه فيها اللغة في الواقع العملي مجابهة تامة . ومن الممكن أن يرد أن اللغويين أنفسهم الذين دافعوا عن نظريسة مجردة وشكلية للغة ، مثل بلومفيلد ثانية ( ١٩٣٣ ) ، رأوا الاكتفاء في بحيث المجال بالحفاظ على علاقة جدلية بين النظرية والتطبيق. وفضلاً عن ذلك أجبر اللغوى (باحث المجال) ، دائماً على اختبار فروضه بأن يهبط من النظرية "البحتة" وأن يشارك في الواقع الاتصالى في المجتمع . فإذا كانت فروضه خاطئة فإنسه سرعان ما يواجه حيرة أو عدم فهم أو عدم صفاء .وهكذا فقد اختبرت نتائج بحث المجال كثيراً ، قبل أن تبلغ إلى أوساط أوسع . وليس للمنهج الآخر اسم رسمى ، وأقترح أن يطلق عليه علم اللغة الخاص بالعمل المنزلي homework وهو إلى حد ما «Heimwerklinguistik » وكما يشى الاسم يعمل اللغويون في المنزل (أوفي المكتب) في انفصال حاسم للغاية منهم أنفسهم عن الواقع اللغوى . حينئذ سرعان ما ينشأ خطر الاستهانة بالواقع الاتصالى أو عدم الالتفات إليه مطلقاً ، وبخاصــة حين يتخذ اللغويون دور « المتكلم المثالي صاحب اللغة » أو المتكلم - السسامع أيضاً بمفهوم تشومسكي (١٩٦٥) . هنا يصير ، كما نشهد ذلك غالباً في عليم اللغة الشكلى، بناء النظرية سريع التضخم ، وتَفترض بشكل غير نقدى فروض بحتة دون اختبار كاف في الواقع .

وربما كان علم اللغة هذا ، من الناحية التاريخية فصلاً مبدئياً للنظرية عن التطبيق (بوجراند ١٩٩٦ أ ، في نشرة أ ) . وقدم النموذج لذلك علم اللغة الدو

سوسيرى من خلال جنوحه إلى فصل اللغة عن الكلام بعضهما عن بعض فـصلاً صارماً لوصف اللغة بوصفها نظاماً تزامنياً مجرداً ، خارج الزمن والتاريخ (بوجراند ، في نشرة أ ) .

وقد أثارت هذه الهوة الأساسية الحادثة عن ذلك بين النظرية والتطبيق في العقود اللحقة مشكلات عسيرة كثيرة . وقد افترضت فقط إمكانية وصف هذه اللغة المجردة حقيقة . ولم تنشأ آنذاك أدلة مقتعة على أن هذا النظام يوجد في شكل بمكن اختباره تجربيبا على نحو ما . ولذلك طرح علم اللغة الدوسوسيرى بشكل إجبارى لتكوين / لبناء « اللغة » ذاتها ، وذلك من خلال تضغيم نظرى محض .

وقد أسفرت عن مفهوم اللغة بوصفها نظاماً من وحدات صنفت من خلل مقابلات بعضها إلى بعض فى النظام بدقة بأن يفترق بعضها عن بعض ، نجاحات طيبة إلى حد ما . هناك تسنى لعلم اللغة اختراق كبير باكتشاف نظام مجرد ، يقابل فيه بشكل مقنع ويمكن إثباته بين الوحدات الكلامية النظرية « الفونيمات » والوحدات الفطية للأصوات اللغوية . وبذلك سُويّت بشكل مرض بادئ الأمر العلاقة بين النظرية والتطبيق .

بيد أن الفونيمات كانت وحدات لغوية غير نمطية باعتبار أنها كان يجب النص عليها بسهولة غير عادية في النظرية والتطبيق ، إذ حددت بناء على جهاز الكلام المشترك وأوجه الحدوث النطقية . / أما في المورفولوجيا فكان النجاح حقيقة أكثر تواضعاً . فقد قابلت الوحدة النظرية « المورفيم » عدداً كبيراً ما الوحدات الفعلية ، على سبيل المثال : السابقة ، واللحقة ، والنهاية ، وجذر الكلمة.

وتعد المورفيمات بمعنى أصغر وحدات اللغة الحاملة للمعنى ، على النقيض تماماً من الفونيمات ، كثيرة للغاية . وهكذا تم حل وسط بأنه لايجب أن تستوعب المورفونوجيا الثروة اللغوية كلها ، وأوصلت الوحدات النظرية (المورفميات) إلى أقسام أو فصائل محدودة وصغيرة على الأقل . واستمرت الثروة اللغويسة إجمالاً في الزيادة فيما أطلق عليه علم المعاجم ، مجال اللغة ، الذي يُمثّل بصورة

ضئيلة إلى حدر ما في برامج لغوية كثيرة (انظر بولينجر ١٩٧٠) لأنه يمكن أن يعالج على الأقل بالمناهج الشائعة لعلم اللغة .

وعلى النقيض من ذلك كان الوضع مع النحو مختلفاً اختلافاً جسذرياً لأسه هناك لم يدرك بوضوح ما الوحدات النظرية التي ينبغي أن تسسند إليها الأدوار الرنيسية ، وأظهرت الوحدات العملية اختلافاً مربكاً . وهكذا فقد عولجت ببساطة وحدات مثل المركب، والجملة الفرعية والجملة الرئيسية والجملة تارة على أنها وحدات نظرية ، وتارة على أنها وحدات فعلية (عملية) وهو ما يمكن أن يؤدى إلى أوجه اضطراب خطيرة .

وإذا كان ممكناً أساساً فى الفونولوجيا والمورفولوجيا إكمال التحليل بعزل أصغر وحدات يستلزمها النظام ، فإن ذلك لم يكن فى النحو مفهوماً بأية حال ، أى كيف ينبغى أن يجرى التحليل ، ومتى يجب أن يعد منتهياً .

وتعقدت العلاقة بين وحدات نظرية ووحدات فعلية في أغلب الأحسوال مسن خلال أن النحو يمكنه أن يحدد من خلال ملاحظة المواد ذاتها النماذج بوجه خاص - كيف ننظم الوحدات المختلفة في سلسلة أفقية ، ولكن ليس من الممكن أن يلاحظ تحفيز هذا الانتظام ، ومبادئ هذه الأفقية . وهكذا لم يكن مفاجئاً أن علم اللغة قد عثر على الحل بافتراض مجال للأبنية التحتية ( structures ) ، التي يمكن أن تفسر تحفيز هذا الانتظام الأفقى بدقة ، وينبغي أن تجعل التميز ممكناً . وفي تلك المرحلة كان ما يزال من غير الواضح أن أنظمة شكلية كثيرة إلى حد ما يمكن أن تُطرح ، تستوعب يعض أوجه الانتظام الأفقية ، ولكن لا يستطيع نظام شكلي واحد أن يستوعب كل أوجه الانتظام الأفقية «جيدة ولكن لا يستوعب هذه الأوجه فقط. وفضلاً عن ذلك قد تهدد الأمل بأنه يمكن أن يُقدم كم ضخم من « المعايير والسمات» الشكلية المحضة ، وذلك حسب أي وحدات نظرية وفعلية قد افترضت ، وكيف تنظم علاقاتها بعضها تحت بعض .

وسوف تتذكرون هنا المقابلة الأخرى المشهور: وهى بسين بنيسة السسطح وبنية العمق . وبقدر ما أرى لم يستهدف أى توحيد حول ذلك ، وهو كيف ينبغى أن تبدو بنية العمق حقيقة ، وكيف تربط ببنية العمق على نحو مفهوم أو منطقى ما .

وكاتت الفونولوجيا والمورفولوجيا قد حملت في وقت مبكر علم اللغة علسي أن ينظر إلى اللغة على أنها نظام مُحدّد . ومنذ ذلك الوقت كان علم اللغة الحديث يبحث دائما عن قيود (contraints) ، تَحَدّد بشكل مناسب مثل هذا النظام . هذه ينبغي - بدورها حسب نموذج الفونولوجيا والمورفولوجياً - أن تكون فضلا عن ذلك " لغوية محضة " ففي الفونولوجيا قدّمت بوضوح القيود من خالل القدرة التمييزية (الفارقة) للفونميات وتحديدها النطقى . وفي المورفولوجيا استوعبت مجموعات من المورفميات الممكن تقييدها على أحسن وجه فهما لا مثيل لــه أيضاً، والمجموعات المنفتحة الكبرى مثل أصول المفردات من الأسماء والأفعسال التي تستمر الإشارة إليها في علم المعاجم . ولكن في النحو صار البحث السدؤوب عن قيود (لغوية محضة) الطامة الفادحة. ولذلك يظهر هناك الخلاف حول طبيعـة القيود ومقدرتها غيرَ نهائي أساسا . وتضع النظريات اللغوية المختلفة أجهزة ضخمة من قيود مفترضة في العالم ، في حين تهمل القيود الفعلية للتواصيل الواقعي بافتراض (ربما كان صحيحاً) أنها ليست كلها بأية حال (نغوية محضة) . ومن ثم فهي ليست كلها (نحوية محضة) أيضاً ، على الأقل ليست على نحو ما فهم مصطلح (نحوى) بشكل رسمي اللغة الشكلي . وفي هذا الجانب كانت المطالبُ بنظرية للنحو ببساطة يتعذر تحقيقها ، لأن هذا النحو على حدة لا يمكن أن يقوم : فالقيود التي تعد ضرورية لتفسير بناء الجملة ، لا يمكن أن يوفرها النحو بوصفه مستوى شكلياً مستقلاً . ويجب أن ننظر إلى النحو على أنه تفاعل مستويات عدة، كما هي الحال في علم اللغة الوظيفي وبخاصة في مدرسة براغ (بوجراند ١٩٩٤، فى نشرة ب).

وبحث علم اللغة الشكلى عن مخرج آخر ، بأن توجه إلى علم الدلالة ، الذى كان حتى آنذاك أقرب ما يكون مستقراً في الفلسفة ، وزوده بمكون رسسمى . وعلى نحو تهكمى أنجزت هذه الخطوة مع تحفظ غير منتج : فعلم الدلالة ينبغس أن يحافظ على نحو متمم على (الشكلية) الحالية للنحو . وإذا كان المرء قد قسرر منذ القدم أن المعنى والشكل يتقابلان بشكل قُطرى ، فصح إذن أن يعالج المعنسى بوصفه شكلاً . ويمكن أن تفسر هذه المهمة المتناقضة ، لماذا استبعد علم الدلالة في (نظرية المعيار) إلى حد بعيد من دراسة الانتظام ، وزرج به في دور (تفسيري)

سلبى ، بوصفه عملية شكلية تنجز في جمل منتظمة من قبل ووفق قواعد وسمات شكلية .

وبعد ذلك بقليل داهم البراجمانية (مع تغييرات ضرورية) مصير مشابه بأن أبقى أيضاً على تأثيرها في علم اللغة الرسمي مع تحفظ " الشكلية " . وهكذا نـشأ معرض آخر لقواعد شكلية ينبغي أن يصاحب " التفسير البراجماتي " . وفضلاً عن ذلك أدخلت الأفعال الكلامية بوصفها وحدات مثالية ، ظلـت علاقتها بالوحدات الفعلية للتواصل غير موضحة (شيجلوف ١٩٩٧) .

وجاء انفتاح علم اللغة على الدلالة والبراجماتية في الوقت ذاته تقريباً الذي جاءت فيه الحركات الأولى في اتجاه "علم لغة النص "، وأظن (لم أكن موجوداً في أثناء ذلك ، ومن ثم لم أكن فرداً من المقاومة في الساعة الأولى) أن المرء هناك أيضاً تطلع أساساً إلى اكتشاف "قيود" أخرى داخل متواليات جملية . وافترض في هذه المرحلة ببساطة أن علم لغة النص – ويسوى ببساطة غالبا بنحو النص – عليه أن ينتصف انفسه من خلال إثبات قيود شكلية توجد داخل متواليات جملية فقط ، وليس داخل جملة مفردة . وينبغي أن يقوم بهذه المهمة متواليات جملية فقط ، وليس داخل جملة مفردة . وينبغي أن يقوم بهذه المهمة الهشة على لغة النص مع تحفظ الشكلية ذاته مثلما في علم الدلالة والبراجماتية ، ولكن أبقيت لذلك القيود الجوهرية حقاً للنصية بالمعنى الأوسع على الهامش .

ونادراً ما كان في إمكان أغلب اللغويين الأوائل أن يعرفوا إلى أي مدى يمكن أن يغير الاشتغال بالنصوص الطبيعة النظرية والفعلية لعلم اللغة. وقد فهمها بيتر هارتمان خير فهم . ولم يكن ذلك مصادفة أن هارتمان لم يكن "لغوياً" بالمعنى الضيق، بل عالم لساتيات صاحب ثقافة واسعة بشكل ملحوظ ، كان قد بدأها في جامعة – هومبولت (اسم مغزى بالنسبة له) في برلين . وهكذا لم يُحل في نظراته الأساسية بالتيارات الشديدة الاختلاف لعلم اللغة فحسب ، بل الفلسفة اللغوية في العصور القديمة ، والوسطى ، والعصر الحديث أيضاً ، وكذلك علم العلمات المبكر والسيميوطبقا في جوهره وعلم الشعر . وفي دراسته حول النوي العمول المعنى (١٩٦٤) الذي قد يتوقع أغلب اللغويين من عنواته شيئاً ضيقاً أساساً ، مجموعة مؤتلفة من الرياضيات والهندسة والموسيقى والرسم .

وربما لا ينبغى على هنا أن أنكر أن الإشكالية الأعمق لعلم اللغة لـم تـصر مفهومة إلا من خلال هارتمان ، وذلك من الكتابين " نظرية النحو " (١٩٦٣) ، " ونظرية علم اللغة" (١٩٦٣ ب) ، بل أعده أيضاً أستاذى الحقيقى ، برغم أنى لـم أكن معروفاً له إلا من خلال اتصالات شخصية .

ولذلك لا يجوز كذلك أن تكون مصادفة أن الخطوات الواسعة الأولى فى العلم لغة النص) الذى يعتد به فى المحيط اللغوى الألمانى كانت فى الغالب رسائل للدكتوراه، نشأت بإشراف هارتمان . وأتذكر على سبيل المثال أعمال كل من رونالد هارفج (١٩٦٨) ، وسيجفريد . ى . شميت (١٩٦٨) ، وفالتر أ . كوخ (١٩٧١) ، وجوتس رينولد (١٩٧١) .

على أية حال لم يكن هارتمان فى رأيى قد تهيأ لتطوير علم لغة للنص ، يواصل علم اللغة الحالى بوجه خاص أو ينبغى أن يمده ببعض القيود داخل متواليات جملية ، بل إن الأمر بالنسبة له يتعلق ببحث النص بوصفه وحدة نظرية وفعلية بحثاً سيميوطيقياً ، وفسفياً ، وفينومينولوجياً، بل ولغويا أيضاً . وألف كذلك بناء مركباً للنظرية ، يمكن أن تدرج فيه جوانب مختلفة للنصوص ، ليس لها إلى الآن فى علم اللغة الوصفى ولا فى علم التوليدى مقامً صحيح .

إجمالاً لعلى أرجح التأثيرات التى غطت مساحة فيما بعد لعلم لغة النص إلى أن وقر أقساماً مغايرة تماماً من القيود ، وقدم بذلك فرصة سائحة لأن تحل محل الهوة بين النظرية والتطبيق التى كانت قد وصلت إلى قمتها في عليم اللغية التوليدى الموصوف بالعمل المنزلى ، جدلية حقيقية بين نظام مفترض ونظام فعلى، على نحو ما وجدتها أولاً لدى هارتمان (١٩٦٣ أ) (ملخص بالإنجليزية لدى بوجراند ١٩٩١).

هذه الخطوة أعادت طرح كثير من المشكلات الأساسية التى كان علم اللغسة المبكر من خلال بناته الضخم للنظريات قد أهملها أو حاد عنها . لقد حرر علم لغة النص علم الدلالة والبراجماتية من قميص الإلزام الشكلى – التفسيرى ، وتهيأ لأن يتلقى نتائج اتجاهات بحثية شديدة الاختلاف ، مثل المنظور الوظيفى للجملة فسى مدرسة براغ (لدى دانش ، وقيبراس مثلاً) ، ونظريسة الفعل الروسسية (لسدى ليونتنيف ولوريا مثلاً) ونظرية النظام الإنجليزية (لدى هاليداى /حسن مسئلاً) ،

وعلم النفس المعرفى (لدى كينتش وروملهات مثلاً) ، والذكاء الاصطناعى (لدى شانك وودز مثلاً). وحاولت مع درسلر أن أحيط بهذا الموقف المترامى الأطراف باعتبارنا أول من فعل ذلك حسبما أرى – فى المدخل المسشترك (١٩٨١) الذى ظهر مع مضى السنين بالإنجليزية والألمانية واليابانية والإيطالية والعربية (\*) والكورية والسلوفانية والبلغارية والأسبانية (على هذا التوالى).

وثمة عرض مشابه يقابلنا مرة أخرى في مدخل (إلى علم لغة النص) لهاينه مان وفيه فجر (١٩٩١)، ولكن مع استنتاجات مغايرة إلى حد ما . ويسشير المؤلفان بحق إلى "عجز خطير في النظرية " في علم لغة النص، وإلى الحاجة إلى (تأسيس لهذا الفرع) (ص ٢٧٥ : ١٩٩١) . وقد قدمت الآن أساساً محتملاً (بوجراند ١٩٩١)، ولكنه ليس مثل ما بدا أنه جال بذهن المؤلفين . فإني أعد قبل أي شئ الرأى الذي وفقاً له يكون النحو مستقلاً نسبياً عن الأنظمة المعرفية الأخرى قريب المنال وقابلاً للنمذجة ، أعده بقية غير منتجة للتفكير الشكلي الذي كان قد أسرع بعلم اللغة الحديث نحو بحث غير موفق – وهو حكم إجمالي – عن قيود لغوية محضة وشكلية ، يجب أن يبتدعها اللغويون أنفسهم بسشكل جزافي نظريا. وكذلك عُزف إلى حد بعيد عن المحاولات لإنشاء نحو شكلي للنص، ويتذكر المرء مثلاً المشروع البحثي الطموح في جامعة كونسستانس في بداية السبعينيات الذي خرج على نحو غير مرض إلى حد أنه قد أحجم كلية عن تقرير السبعينيات الذي خرج على نحو غير مرض إلى حد أنه قد أحجم كلية عن تقرير

ويصح فى رأيى على الأرجح أن ينشأ النحو على أساس ثلاثسى لغوى ، ومعرفى ، واجتماعى ، وأن يحدد من خلال بحوث تجريبية على مادة لغويسة ضخمة للغاية (مدونة)، مثل مادة " بنك الإنجليزية " فى جامعة برمينجهام ، على أى نحو ينبغى أن يكون جيلنا القادم من النظريات من الناحية الشكلية أو الوظيفية (بوجراند ١٩٩٤ ، و ١٩٩٦ أ ، و ١٩٩٦ ب) ، حيث قد يكون حلنا ، وظيفياً

<sup>(\*)</sup> يقصد العمل الذى قام به كل من د . إلهام أبو غزالة وعلى خليل ،حمد الذى نشر بعنــوان " مدخل إلى علم لغة النص " ، وهو فى الحقيقة ليس ترجمة بل يجمع بين التلخيص الفــصول ودراسة تطبيقية على نصوص عربية . ومن ثم فالكتاب ما يزال لم يترجم كــاملاً ترجمــة دقيقة . (المترجم) .

بقدر الإمكان ، وشكلياً بقدر الضرورة . وقد قدمت مثل ذلك النحو وفق النموذج الوظيفي لهاليداي في مجلدي الجديد حول " "الأسس " أيضا (بوجراند ١٩٩٦ أ) .

وإذا أعدنا النظر في تطور علم اللغة الحديث فإن من المفهوم تماماً أنه يريد أن يكون علماً ، ينبغي ألا يبحث إلا اللغة في ذاتها . وفي السنوات الأولى خُسمي بحق من أن تحتويه العلوم المجاورة ، مثل علم الاجتماع أو علم السنفس أو الانثروبولوجيا أو الفلسفة أو النقد ، وأن يفسر القبول المستحمس له ، با والمصدق بسهولة لثنائيات دي سوسير بكل بساطة برغبة اللغويين في ادعاء علم مستقل . بيد أن ذلك في رأيي قد بين في أثناء ذلك بوضوح أن علم للغة . يراد له أن يظل داخل اللغة فقط ، . ولا يقرر إلا قيوداً " نغوية محضة " ، يتعرض فيما يتطق بأهدافه الحقيقية من الوصف والتفسير إن آجلا أو عاجلاً لعلاقة متبادلة بين المكسب والخسارة : فكلما ازداد فصل علم اللغة للغة عن المعرفة بالعالم ووثيقة الصلة في الوصف والتفسير — في وصف وقائع " لغويسة محسضة " وتفسيرها .

أريد أن أوضح هذه الحجة بمساعدة السؤال الآتى : ما وحدة النص ، وأين يُصنَف بالنظر إلى الوحدات اللغوية الأخرى . وفى فترة علم لغة السنص المبكسر أحدث علم اللغة الوصفى مشكلات صغرى بأن أدخل النص (كما قيسل) ببسساطة بوصفه " وحدة ذات رتبة أعلى " تالية ، ذلك مثلاً حين افترضه كسلاوس هجسر وحدة رابعة في طبعة جديدة لكتابه: فقد صار من المونيم ، والكلمسة ، والجملسة مرارا إلى الرأى القائل إن هذا البناء للنظرية الذي يريد أن يجعل اللغة تُدرك على أنها سلسلة من المستويات أو من المستويات اللغوية كان ويكون أكثر إشكالية ، حيث لم يُعتَرف به بوجه عام إلى الآن (بوجراند ١٩٧٤) .

وتُعَالج المستويات مستقلة بعضها عن بعض على الأقل . وفي منتصف هذا القرن طالب بعض اللغويين الأمريكيين بفصل مطلق للمستويات ، واستبعاد المعنى أيضاً . ولكن ظل المطلبان لم يُوف بهما ، واعتاد كثير من اللغويين على اتخاذ

ناقل عقلى بين المستويات ، وذلك حين يبدلون التفكير من الفونوجيا إلى النحو ، وبذلك يتجنبون السؤال المحرج حول كيف تتعاون هذه المستويات كلها بعضها مع بعض في إنتاج نصوص صحيحة وتلقيها .

وفى النموذج الشكلى منذ بلومفيلد (١٩٣٣) الذى يُوضح في السشكل ١ نُظَمت الوحدات النظرية بعضها تحت بعض فى علاقة الجزء – بالكل . ومن شم فالفونيمات – حسب بلومفيلد (١٩٣٣) أجزاء المورفيمات – والمورفيمات أجزاء الوحدات المعجمية ، والوحدات المعجمية أجزاء السنتجميمات (الوحدات النحوية).

| فونيمات – أصوات         | أجزاء |
|-------------------------|-------|
| مورفيمات - أجزاء الكلمة |       |
| وحدات معجمية – كلمات    |       |
| سنتيجميمات – مركبات     | کل [  |

شكل (١)

وفضلا عن ذلك لهذه الوحدات النظرية علاقة مفهومة نسسبياً بالوحدات الفعلية التي أوردت على الجانب الأيسس : فونيم <=> صوت ، ومورفيم <=>جزء من كلمة ، ووحدة معجمية <=> كلمة ، وسنتجميم <=> مركب.

ويبدو السؤال عن تعاون المستويات بسيطاً : حين يبحث عن الكل ، ويُختار، ويعالج فإن الأجزاء تُدرك معه بطريقة آلية . ولكن ذلك لا يمكن عملياً أن يجرى على الإطلاق، من حيث إن الوحدات تُحدَّد وفق معايير شديدة التباين .

| وسيلة |                                     |                      | وسيلة |
|-------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| 1     | معانى الفونيمات                     | فونيمات - أصوات      |       |
|       | معاتى المورفيمات                    | مورفميات - أجزاء     | 1     |
|       | معانى الوحدات المعجمية              | وحدات معجمية – كلمات |       |
| 1     | معانى السنتجميمات (الوحدات النحوية) | سنتيجميمات - مركبات  | ļ     |
| هدف   |                                     |                      | هدف   |

شکل ۲

وفى تأطير وظيفى لمخطط بلومفيلد ، كما يُبين فى الشكل ٢ ، لم تعد العلاقة الفاصلة جزءاً بـ كل ، بل وسيلة بـ هدف . والوحدات على المستويات ، التى لا تعد فيها عادة أصغر بشكل إجبارى هى الوسائل ، والوحدات على المستويات ، التى لا تعد فيها عادة أكبر بشكل إجبارى هى الهدف . فإذا ما قدمت الفونيمات الوسائل تكون لدينا مورفيمات ، وإذا ما قدمت المورفيمات الوسائل تكون لدينا وحدات معجمية ، وإذا ما قدمت الوحدات المعجمية الوسائل تكون لدينا السنتجميمات (الوحدات النحوية) .

ويمكن هنا أن يدرج المعنى بشكل صريح أيضاً: فكل الصيغ هي في الوقت نفسه وسائل المعاني المعينة. وتعد المعاني على الجانب الأيسر الهدف ، والصيغ على الجانب الأيسر الهدف ، والصيغ على الجانب الأيمن الوسائل . وهكذا فالفونيمات وسائل لمعاني الفونيمات والمورفيمات وسائل لمعاني المعرفيمات والمودات المعجمية وسائل لمعاني الوحدات المعجمية ، وأخيراً السنتجميمات وسائل لمعاني السنتجميمات (الوحدات النحوية) وعلى الجانب الأيسر لدينا مرة أخرى علاقة الوسيلة الهدف واختلاف معنى الفونيمات وسيلة (ضمن أخريات) للهدف ، وهدو أن يكون للمورفيمات وسيلة (ضمن أخريات) للهدف ، وهدو أن تكون للمورفيمات وسيلة (ضمن أخريات) للهدف ، وهدو أن تكون للمورفيمات وسيلة (ضمن أخريات) المهدف ، وهدو أن تكون

وفى الشكل ٣ تُقدم بشكل عملى المعالجات المختلفة للمعانى . فالفونسيمات لها وظيفة فى النظام ، أن تفرق بين المعانى بواسطة الأصوات ، والمورفيمات لها وظيفة إخضاع المعانى للنحوية بواسطة أجزاء الكلمات، والوحدات المعجمية لها وظيفة تحويل المعانى إلى الفاظ معجمية بواسطة الكلمات، والسنتجميمات لها وظيفة تحويل المعانى إلى الأفقية بواسطة المركبات والجمل ، والنصوص لها وظيفة دمج المعانى بواسطة نصوص مصاحبة ، وأخيرا أشكال النصوص لها وظيفة قولية المعانى بواسطة نماذج النص . وفى هذا المخطط لم تعد لنا أساساً علاقة بالوحدات الشكلية ، بل بأوجه صيغية المعالجة الوظيفية التى تسبير عبر تدرج ارتقائى بين معان أوفر ومعان أثرى (كما يبين السشكل أيسضاً) . وهكذا يمكننا الآن أن ندرج النص وأشكال النص أيضاً التى لم تكن لها وحدات تأسيسية في مخطط المستويات العرفى . ويعكس المخطط النتائج الجديدة في مثل هذه

المجالات ، مثل علم النفس المعرفى ، ونظرية التعقيد والذكاء الاصطناعى ، التى تبين أن المعاتى تنتج فى الحال ، وتعرف "تنظمياً – ذاتياً " ولا تستدعى ببساطة، مثل مداخل من معجم ، وبالنسبة للتفصيلات والتعليلات يجب أن أحيل من جديد على كتابى الذى أوشك أن يصدر .

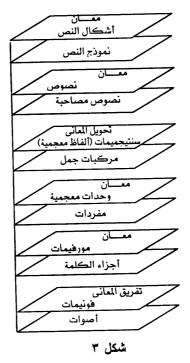

وفى الواقع أوصلنى هذا البحث عن " الأسس " إلى استنتاج آخر ، يرفضه هاينه مان وفيه فجر (ص ١٧: ١٩٩١) صراحة بالتقرير الآتى :

" .... لا يمكن أن يفهم علم لغة النص على أنه علم شامل (فوقى) ، وربما أيضا ليس علم النص ، بل يجب أن يقتصر علم لغة النص على بحث أبنية النص وصياغاته ، وذلك من خلال تضمنها في سياقات اتصالية ، وسياقات اجتماعية – منطقية عامة ، وسياقات نفسية " .

إنى على العكس من ذلك على اقتناع بأن المصطلح الخصب الآن لا يجب أن يكون علم لغة النص ، بل علم النص . فهناك كثير جدا من الأسئلة السشديدة الأهمية – المتطقة أيضا بأبنية النص وصياغاته – ليست (لغوية) فقط ، بالمعنى الذي فسر به هذا المصطلح بوجه علم . وينبغي على باحثين ذوى ثقافة في علم اللغة النصى أن يتفاهموا أساساً في المستقبل بالأحرى على أنهم خبراء في النصوص ومتعاونون في "علم عابر " Transdisziplin واسع ، حيث تُبَحث هذه الأسئلة ويجاب عنها على أبعاد عدة ، وحيث لا يُحدَّد تقسيم العمل من البداية بتصورات وتحديدات عرفية لما هو لغوى . وينبغي بدلاً من ذلك أن يكون من الآن فصاعداً الأمر الحاسم تجريبياً إلى أي مدى ينبغي أن يع سوال معين أو ظاهرة لغوياً أو معرفياً أو اجتماعياً في تقسيمات (نسب) مناسبة موضوعياً .

ويجب في علم النص هذا إظهار ثلاثة عوامل دائما في الوصف والتفسير ، أي نظرة لغوية ، ونظرة اجتماعية ، ولن تُرادف هذه النظرات ضرورة النظرة الأساسية لكل من علم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع ، بل تمر بتطور - مصاحب أيضاً ، في حين أن علم النص استمر في التطور ، وبخاصة من خلل جدلية متجددة بين النظرية والتطبيق . وهكذا لم ينشأ " تداخل اختصاصات " فحسب، متكون من علوم مختلفة " بل نفاذ أو تصاول بين الاختصاصات " علوم مختلفة " بل نفاذ أو تصاول بين الاختصاصات علوم مختلفة .

وفى نوفمبر سنة ١٩٩٤ م عُقد أول مؤتمر عالمى للتحاول أو الانتقال بين الاختصاصات (العلوم البينية) فى البرتغال ، باشتراك كثير من العلماء والفناتين ، ولقد تأثرت تأثيراً عميقاً باستعاد الناس للاندماج فى مشروع بينى بصدق ، حيث ترجع العلوم والفنون أيضاً إلى التزاماتها وإمكاناتها الاجتماعية فى زمن عسير .

وتعيد في هذه الآمال إلى عنواني باقتباس من فاوست ، فالاعتبارات التي عرضت هنا تجيز افتراض أن علم لغة النص يتحرك سواء أكان ذلك مقبولاً أو مرفوضاً إلى آفاق جديدة ، حيث سنسلك أراضي ليس لدينا لها بعد خسرائط أدق . ومن الأفضل لنا في ذلك أن نتذكر أصلنا المائز أيضاً . ونشكر رواد عظام مثل هاينه مان .

Beaugrande, Robert de (1978): Factors in a Theory of Poetic Translating. - Assen: van Gorcum, and Amsterdam: Rodopi.

(1991): Linguistic Theory. The Discourse of Fundamental Works. -London: Longman.

(1994): Function and form in language theory and research. The tide

is turning. - In: Functions of Language 1/2, 163-200.
- (1996a): New Foundations for a Science of Text and Discourse. -

Norwood: Ablex. (1996b): The ,pragmatics of doing language science. The .warrant for large-corpus linguistics. - In: Journal of Pragmatics 25, 503-535.

 (im Erscheinen a): Theory and practice in applied linguistics.
 Disconnection, conflict, or dialectic? - In: Applied Linguistics.
 - (im Erscheinen b): On history and historicity in modern linguistics.
 Formalism versus functionalism revisited. - In: Functions of Language.

Beaugrande, Robert de/Dressler, Wolfgang (1981): Einführung in die Textlinguistik. – Tübingen: Niemeyer.

Bloomfield, Leonard (1933): Language. - NY: Holt.

Bolinger, Dwight (1970): Getting the words in. - In: American Speech 45, 78-84.

Carter, Ronald (ed.) (1990): Knowledge about Language and the Curriculum. The Linc Reader. London: Hoffer and Sloughton. Catford, John C. (1965): A Linguistic Theory of Translation. - Oxford:

Oxford University Press. Chomsky, Noam (1957): Syntactic Structures. - The Hague: Mouton. - (1965): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. Hartmann, Peter (1963a): Theorie der Grammatik. - The Hague: Mouton.

- (1963b): Theorie der Sprachwissenschaft. - Assen: van Gorcum.

- (1964): Syntax und Bedeutung. - Assen: van Gorcum. Harweg, Roland (1968a): Pronomina und Textkonstitution. - München:

Heger, Klaus (1971): Monem, Wort und Satz. - Tübingen: Niemeyer.

Heger, Maus (1971): Monem, wort und Satz. - Iudingen: Meineyer.
 - (1976): Monem, Wort, Satz und Text. - Tübingen: Niemeyer.
 Heinemann, Wolfgang/Viehweger, Dieter (1991): Textlinguistik. Eine Einführung. - Tübingen: Niemeyer.
 Koch, Walter (1971): Taxologie des Englischen. - München: Fink.
 Petöfi, Janos S. (Hg.) (1979): Text vs. Sentence. Basic Questions of Text Linguistics. - Hamburg:Buske.
 Schegloff, Emmanuel (1992): To Searle on conversation. A note in return. - In: Parrett. Her-mann/Verschueren. Jef (eds.): On Searle

return. - In: Parrett, Her-mann/Verschueren, Jef (eds.): On Searle

on Conversation (Amsterdam: Benjamms) 113-128. Schmidt, Siegfried J. (1968): Bedeutung und Begriff. - Braunschweig:

Wienold, Götz (1972): Formulierungstheorie. - Frankfurt: Athenäum.

### النص والمنظور (\*) عناصر فهم بنائي للنس

لا أستطيع هذا أن أقدم على نظرة عامة حول ما أنجزه علم لغة النص فى العقود الماضية، ولا أستطيع أن أبيح الفسى أن أتنبأ عن مستقبله ، ولا أن أطالب بما يجب أن ينجز . فهذا ربما يتجاوز كفاءتى ، لأنه برغم أنى قد كتبت على مسر السنين قليلا فى موضوع " النص " ، فإتى لم أطلق على نفسى على الإطلاق عالم لغة نصى أو شعرت أنى واحد منهم . وصدر اهتمامى بالنص ، بل وينبثق منظورات تعد من جاتب أخص ، ولكنها من جاتب آخر أعم أيضاً . (ما أقصده بمنظورات سيصير أوضح بعض الشئ فى أثناء تفصيلاتى الكلام) .

وفي الواقع استطيع أن أنطلق من أن منظوراً خاصاً بتحليل المحادثة ، يقع أقرب إلى بعض الشئ يمكن أن يتلاقى مع منظور لغوى نصى فى الانتباه الأخص إلى : وهو كيف يكتسب نص ما معنى وبما يمتلكه . وإنى لأريد بتقصيلاتى للكلام أن أحث على إعلاة التفكير بوجه خاص . ومن البديهي أيضاً أن الكلام فى نلك سيكون عما مضى ، عن أعراف (موروثات) ونماذج تفكير ، بل وبصورة أكبسر عن مسائل ما تزال إلى الآن قليلاً ما شغلت اللّب ، وتُعبر من هذا الجانب عسن أمنية أيضاً في مستقبل علم لغة النص. وحتى حين أسأل معقباً فإنى لا أريد أن أمارس نقداً أساسياً لما أكتب إلى الآن، ولا أن أمنع تخطيطاً مضاداً . بسل على العكس من ذلك ، إنى أقصد أن بعض الأفكار يمكن أن تتجاور، وتنسجم بعضها المعيون والناس بوجه عام باستمرار في آراءهم أنها هي الممكنة وحدها ، وهي المتميزة على الأقل .

<sup>(\*)</sup> عنوان هذه المقالــة هــو: Wolfdietrich Hartung (Berlin) Text und Perspektive عنوان هــذه المقالــة هــو (\*) عنوان هــذه الكتــاب ٢٥: ١٣ مــن الكتــاب الكتــاب دكره .

لم تستقر مسائل فهم بنائى للنص منذ ما يزيد على عشر سنوات . وكون هذا يدخل بعضه ضمن نشرياتى الذى لم يلتفت إليه حقيقة ، (١) يرجع بالتأكيد أيضاً – إلى جانب عدم استطاعة المؤلف أن يعبر بشكل أوضح وأكثر جاذبية – إلى أنه يجب أن تُقدَّم شروط خاصة ، قبل إمكان أن تُدرك وتُتلقى أفكار ، قبل إمكان أن يتفكر فيها . أو بصورة أخص : يجب أن تكون المنظورات التي لدى الناس عن محيطهم ، وعن محيطهم العقلى بحيث يمكن أن تُعرف ، وتلاحظ جوانب معينة في هذا المحيط . وقد أعادتني حقيقة أنى شُغلت في زمن جد قريب بمشكلات الشكل المنظورى الوسيط معرفياً والمؤسس اجتماعياً ، إلى أفكار يبدو أنى اهتمت بها حقيقة في زمن بعيد فيما مضى . ولكنى هنا لا أريد أن أتحدث عن نفسى ، بل عن معايشة أحتاجها بوصفها مشاركة في المشكلة .

فقبل بضع أسابيع حضرت محاضرة عن موضوع خاص بتاريخ الأدب . وقد أكد مدير الجلسة بعد أن أنتهى المحاضر من أقواله أن المحاضرة كاتب متعية عقلية . وطابق هذا التقدير الإيجابي انطباعي بدقة . فقد كنت قد شيعرت بأن المحاضرة كاتب كذلك . ويمكن أن يقال إن مدير الجلسة وأنيا تحيصلت لدينا المنظورات ذاتها أو على الأقل منظورات مشابهة للغاية في نقطة ميا حول المحاضرة التي سمعت . لقد وصل كلانا إلى توقعات / منظورات محددة للغايبة حول الجلسة ، فسنا بها المحاضرة ، فقد أرشدتنا إلى الاستماع بانتباه خاص إلى بضع أشياء ، وربما أيضاً إلى تغافل أشياء أخرى . ورأينا هذه التوقعات على أية حال متحققة ، وساعدتنا منظورتنيا على متعية ميا، ولا أدرى هيل شياركنا المشاركون في الجلسة الانطباع بأن المحاضرة كاتب متعة عقلية أم لا . الأمر المحتمل لا . ولكني متأكد للغاية : لو ألقيت المحاضرة هي ذاتها " بصوت مرتفع" أمام جمهور مختلف تماماً ، لأدر ك شيئاً آخر أيضاً ، وربما قُدّمت أحكام تسصفها بأنها مزخرفة الألفاظ ، وأنها تلف حول مسائل أهم أو أنها تخترق الرءوس وميا أشبه . وقد كان مرد مثل هذه الأحكام منظورات أخرى ، ولكنها ربميا ليم تكن

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا هارتونج (۱۹۸۰) ، و (۱۹۸۸) وبخاصة (۱۹۹۱) ، وفي ذلك جزء لـــى عـــن الاتصال والنص لمشيائيل فاخه عن " محاور منهجية " .

"خاطئة" أو "غير مبررة" ، وربما كان النص ذاته مختلفاً تماماً بالنسبة لهؤلاء الناطقين بالأحكام . ولحسن الحظ اتُخذت مع أشكال تنظيم محددة للتعايش الاجتماعي أحكام مسبقة دائما حول أية مجموعات ، وأية تقسيمات للجماعات تتلاقي مع أية نصوص ، وأية أنواع من النصوص تقبلها منفردة تبعاً لذلك بوجه عام بوصفها وثيقة الصلة . ولذلك لا يجب أن تختلف المنظورات دائما بشكل حاد كما يمكن في هذا المثال . ولكن عادة ما تختلف بداهة على الأقل في نقاط محددة.

ومن البديهي أنه لا يُوجُّه من المنظورات تلقى نص ما فقط . فــان منــتج النص أيضاً، ومن ثم مؤرخ الأدب في تلك الجلسة ، كان له منظور محدد إلى موضوعه ، وإلى سبب عرضه ، وهكذا إلى خصوصيات موقف الاتصال الفطى ، فمن المؤكد أن منظوره يختلف اختلافا كبيراً عن منظور المميز كمتلق ، وربما إلى مجال معين يجعل انطباعي الإيجابي ممكناً . ولكن حتى هذا لا يشترط توافقاً في المنظورات ضرورة ، إذ يمكن أن يكون لرد الفعل الموافق إيجابيا أسبب مستقلة تماماً . وعلى العكس من ذلك لو كاتت لديَّ معارف متخصصة أكثر متطقة بتاريخ الأدب أو لو ظننت على الأقل أنهم يمتلكونها ، فمن المحتمل أن تكون قـد أدت في منظوري للموضوع دوراً أكبر . على أية حال ربما غيَّر هــذا انطبــاعي العام ، على الأقل يمكن أن تتغير أوجه التأكيد . وربما يتميز كل منظور ، يــصل إلى تقدير " متعة عقلية " ، بغياب احتراف محدد ، وهو ما يمكن أن تسببه أشياء أخرى أيضاً ، تعده سهلاً من الناحية السطحية . ومن ثم فالأمر ليس أن الموقف اجبرني ومنظورات اخرى ايضاً إلى حد ما أو أننا يجب أن نرجع إلى بعض منظورات قليلة جاهزة . بل إننا نستطيع - من البديهي في محيط معين فقط- أن نختارها بحرية ، فهى تبنى وفق رغباتنا ، وتتغير مرة أخرى أيضا . ولكن يمكننى كذلك أن أظل متمسكاً برأيي ومنحازاً مع منظور مسألوف " مجرب " أو مفضل في يسر، وهو ما يمكن على سبيل المثال أن يحول بيني وبين حيضور محاضرات خاصة بتاريخ الآدب بعامة ، وقبولها بوصفها نصوصاً وثيقة الـصلة بالنسبة لي .

أما المشكلة التي أرمى إليها فهي ما يأتي : نحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً دون أن نجعل المنظورات توجهنا ، فنحن نشغل في العالم أماكن معينة ، مواقف ،

و" نرى " انطلاقا منها العالم ، عالمنا ، عالم محيطنا ، ولا يكون عالمنا فقط بمعنى أننا نمتلك شيئاً ، فبفهم محدد للغاية نحن نوجد هذا العالم أيضاً . ويمكن أن توجه الأماكن التى نشغلها في ذلك بوجودنا في مكان وزمان ما ، أو بالوجود في التواصل أو التفاعل . المتعلق إذن بأفراد آخرين في محيطنا . هذه تحديدات المكان التى تفهم عادة بوصفها إشارة . غير أن هذه الأماكن يمكن أن تُوجّه بالأبنية العقلية حول عالمنا أيضاً ، بتلك الامتدادات المميزة لحيز حياتنا ، التي تجعل التفاعل الإيصالي ممكناً ، والتي تُبني فيها وتُكثّف ، وتُقرب فيما بين الافراد .

وتحدد الأماكن التي تُشغَل في هذا "المجال المعرفي " (انظر ماتورنا Maturna) إيضاً المنظورات. فالأفراد يشهدون موقفا اتصاليا من منظور تبعيتهم لجماعة اجتماعية ما، إحساسهم الملزم تجاه دور أو وظيفة متحققة في الحال ، نسبتهم لوجود ما متميز في الجماعة أو يمكن أن يُميز بشكل خاص فيما يتعقق بمشاركين آخرين . ولما كان لا يشغل شخصان أماكن متطابقة في العوالم المختلفة، فإنهما ، بمجرد أن يتفاعلا ، يُجابهان ضرورة باختلافات في المنظورات التي يكون من المرخوب أحياناً أن يتغاضي عنها غالباً، ولكن من غير المرخوب أحياناً أن يتغاضى عنها غالباً، ولكن من غير المرخوب أحياناً أيضاً، ويجب أن تُهذّب طبقاً لذلك – هذا هو المعنى بالمشكل المنظوري ونقوله نعيه على هذا النحو .

وحين يُعنى اللغويون بالنص تُوجههم نماذج تفكير معنِـة ؛ مخططات تصور عامة معينة فيما يتعلق بالظاهرة ، النص والمجالات المتاخمـة . تلـك الصياغات المسبقة ومسالك التفكير استعمال مألوف لمعرفة موروثة أو رد فعلل ضرورى على ما سبق الاهتداء إليه : ويمكن أن يُتفكر فيما هو جديد أيضاً علـى الأقل في أجزاء كبيرة منه بمفاهيم قديمة . وبهذه الطريقـة تُـشكل المنظـورات الوجهة النظامية إلى وضع البحث . وينبغى أن تُختبر بعض نقاط المنظـورات السائدة .

- توجد بلاشك منظورات متباينة بصورة متجاورة من جهة مدى صلحيتها وإمكان إكمالها ، حين ننطلق من اتجاه منظورى أساسى ، ولا يمكن إلغاؤه . وأعنى بوجه خاص النقاط الآتية :
- ينظر إلى النصِ عادة في الأكثر على أنه نتيجة نشاط لغوى منتج ، وفى الأقل على أنه منطلق لتلق نشط بصورة مناظرة فى الأساس ، و " منستج " علسى وجه الخصوص أيضاً . وفى علم الألب يكون هذا إلى حد ما على نحو آخسر (انظر بحث التلقى الموجود هنا) ، غير أنه فى علم اللغة يسود منذ زمن قديم تصور أن إنتاج المنطوق هو الجزء الأهم أو " الحقيقسى " مسن الاستعمال اللغوى . ومن ثم يبدو التلقى على أية حال نوعاً من عكس الإنتاج .
- يدعم نموذج التفكير هذا الرأى القاتل إن إتشاء نص ما ، أى الكلام أو الكتابة، يكمن أساساً فى أن معلومات تتضمن داخل حامل معين للمعلوميات ، أى علامات لغوية فى نظام معين . ومن ثم ينظر إلى وظيفة المتلقى على أنها إعادة " فض " كثير من المعلومات المغلقة قدر الإمكان .
- يكمن خلف هذا التصور الوعاء للنص -الرأى الأعم القائسل إن العلاسات النغوية ترمز إلى موضوعات (أشياء) ، واقع متصور بسشكل مستقل عن الإنسان أو على الأقل مضامين الوعى أو المفاهيم التى تنقل مثل هذه الموضوعات " الواقعية " بشكل واضح بدرجة أقل أو أكثر ، وعلى أية حال " بشكل موضوعى " آخر الأمر ، بحيث تكون العملية اللغويسة في الأسساس العثور على اللفظ الصحيح لمضمون مكتسب من خلال نسشاط الانعكساس أو على المضمون " الصحيح " للفظ المعطى . فيقر بذلك بالتنازل عن حق معنى منقول أو سياقى أو شارح يعد إلى حد ما في المرتبة الثانية وعلى أية حال يصعب إدراكه .
- إذا وُجدت علاقة واضحة كهذه بين العلامات (أو مواد العلامات) والمعانى فإنه يجب وهذا نموذج تفكير آخر ، حاصل بشكل منطقى أن يكون كم المطومة المكتسبة على نحو ما محدداً بورود العلامة (مسادة العلامة) . أو بعبارة أخرى : لم يعد الأمر يقعُ في المعانى حين ترد العلامات . أو بسشكل

أكثر حدة : لم يعد موضوع علم اللغة أكثر من المعومة المرتبطة بالعلامات الواردة ، وما هو أبعد من ذلك ليس مهماً من الناحية اللغوية .

أحاول أن أنوه إلى الموضع الذى حصرت فيه صلحية هذا النموذج السائر للتفكير (انظر حول ذلك أيضاً النقدَ الذى أوجزه كيك ص ٣٥٥ وما بعدها: ١٩٩٧ إلى تحويل من نماذج من تقنية الأخبار في العلوم الاجتماعية والإنسائية). وإذا تصورنا عملية التواصل عملية معقدة وكلية فإن ظاهرة النص (أو المنطوق) مرحلة مهمة معينة فيها . وتعد هذه المرحلة مهمة بوجه خاص من خلال أن فيها يظهر بناء مادى ، ومع ذلك يظل هذا مرحلة في حدث بالغ التعقيد. (١) فقبل أن يصير النص واقعة يمكن إدراكها في محيطنا الحسى ، يجب أن تجرى عمليات نفسية مختلفة ، لا توصف بالتخطيط أو التشفير أو حتى اختيار من مجموع من عناصر معرفية إلا وصفاً تقريباً للغاية . وفي هذه العمليات تُكون بصفة خاصة أبنية فكرية، وتُعلَّق بمعارف سابقة أو موروثة صارت عرفية مع محيط خاص . ومن هذه الناحية أخلق لنفسى موضوع اتصال على ما نحو ما بناسب احتياجاتي ورغباتي . ويمكننا أن نعبر عن ذلك مرة ورغباتي أو ما قبلته على أنه احتياجاتي ورغباتي . ويمكننا أن نعبر عن ذلك مرة أخرى أيضاً على نحو آخر : يُوجِّه المتكلم عند إنشاء نص بمنظور .

ومن جهة المتلقى لا تعلم ظاهرة النص إلا البداية . وتنبعث أيضاً عمليات نفسية تعد أكثر من تعيين وفك شفرة علامات لغوية موجودة . وفي بحث الفهم أكّد منذ زمن غير يسير أن عملية الفهم تضم جوانب تركيبية ، وأنها لا توجهها مواد فحسب ، بل يُوجَهها تصور أيضاً (انظر مثلا هورمان ١٩٧٧ أو ريكهايت ١٩٩٥). وفي علم اللغة صنفت القدرة الإنسانية على البناء ربما بسرعة كبيرة إلى حد ما تحت تصور المكونات المعرفية . وبذلك قُبل فعلاً نموذج تفكير مألوف، ولكن اختزلت أيضاً الذاتية التي صارت نشطة في فروق معرفية وأوجه نقيص معرفية . ويمكن أن يوجّه أفراد بمنظورات عند معرفية . ويمكن أن يوجّه أفراد بمنظورات عند تنقي النص أيضاً .

<sup>(</sup>۱) هذه الرؤية وضحت لمى أولاً لدى كوتوف / كورباكوف (۱۹۸۳) ، وربما وجدت بالتأكيـــد أيضاً بشكل ملحوظ دوافع أخرى

إن النص على أية حال أكثر من " وعاء للمعومات " . ففيما يتعلق بمنتج النص يُقدّم عملياته الداخلية . وهذه لا يجب على المنتج أن يكون واعياً بها ، ولكنها يمكن في الغالب أن تُدرك . ومن الممكن بلاشك أن يُوجّه جيزء منها بالإرادة . وهكذا يتعلق بالمقاصد أيضاً ما " يرد داخل النص " . ومع ذلك فليس منتج النص حراً . فهو مقيد بقيود وحدود منظورية وما إليها : فأنا لا أستطيع أن أقول " كل شئ " ، بل ما هو لدئ ، ما يقع في " مجالي المعرفي " فقط باستمرار ، أي ما هو جزء من عالمي .

إن النص بالنسبة للمتلقى هو بوجه خاص تحفيز لخلق بناء فكرى خاص يعزو للنص معنى في موقف فعلى ، يجعله إذن مهما للمتلقى . يحفزه على هذا النشاط وجوده في الموقف . ويجرى هذا العزو للمعنى لحياتاً بوعى وبقصد . ولكنه ملتزم في ذلك أو يلتزم من البداية بمنظور إلى الموقف . وقى حال ملاعمة يسعى بقدر الإمكان ، أن يخبر منظور منتج النص . أو بعبارة أخرى : لا يحفز النص المدرك حسياً ببساطة فقط تكوين صورة عن عمليات وأحوال داخلية لمنتج النص أو إعادة بناء مضامين وعيه ، كما يقصد بإيجاز عادة ، بل إن المتاقسي ملتزم بأن يسند مثل هذه الأوجه لإعادة البناء إلى الشروط التفاعلية التي أنجز النص ، أى التمثيل الخاص ، في إطارها . ويعنى هذا أن النص لا ينقل معلومات عن عالم خارجي مستقل ، وليس أيضاً عن عوالم داخلية للمنتج فحسب، بل إنسه نتاج لاكتشاف الطريق في العالم موجه بمنظور ، ويُستخدم وسيلة لتوجيه اكتشاف مشترك للطريق لعدة أفراد . ويقدم للمتلقى مساعدة طارئة (ويريد بداهة أن يوثر فيه ويوجه أيضاً) ، ولكن يجب على المتلقى أن يصير هو نفسه فاعلاً .

ويفرق ز . ى . شميت (مثلاً سنة ١٩٩٢) بين وسائل الاتصال ، التى يعد النص منها – وربما وجب أن تتبعها أيضاً دعاتم أو عناصر النص – والموصيل الذى يلحقه المتلقى بنص بوصفه بناءً إدراكياً ، ويختلف تبعاً لذلك بتلك الموصلات التى يلحقه متلقون آخرون بالنص نفسه . وهكذا ربما يبدو مثل هذا المفهوم للموصل فى البداية غير مميز، ومن ثم ليس سهل الاستعمال . إنه يُنبهنا إلى مشكلة أساسية : إلى توزع مضمون النص فى الطريق من المنتج إلى المتلقى أو على نحو أحد : مضمون النص شئ مفهوم ، وليس قيمة ثابتة مقدمة لمرة

وفقط، ربما لا تكون إلا نوعاً من نقل حقيقة مقدمة " بشكل موضوعى " . فالنص نفسه يفهمه متلقون مختلفون فهماً متبايناً . ويمكن أن يُحلل النص نفسه لحدى متلق واحد هو نفسه أيضاً تحليلاً متبايناً غاية التباين، حين يُقرأ أو يُسمع فحى أوقات مختلفة ، وبشكل انتقاتى لعدة مرات ، أى بمنظورات متباينة ، وتُقدّم فقط من المنتج أوجه أهمية تركيبية للمضمون ، مثل الموضوع أو الفكرة الأساسية أو المعلومة الأساسية (انظر هارتونج ١٩٨٨) . وسواء أكانت مقبولة كلياً أو جزئياً أو بوجه عام فهذا أمر لا علاقة للمتلقى أساساً ، بسرغم أن الأعسراف يمكن أن تدفعه إلى قبول ما ، لا يلغيه إلا المسلومة أو الرفض التام ، بل يجب ألا يكون مضمون النص بالنسبة للمنتج نفسه شيئاً ثابتاً ، إذ يمكن أن يتغير منظوره فحى أثناء الإنتاج ، فيرى موضوعه على نحو آخر أو حين يستند إلى نتاجات أصلية بل إلى أوجه تذكر بها ، تنتقض بداهة من جهة المنظور أيضاً .

ومن البديهى ألا يستبعد توزع مضمون النص أن يحمل ، بــل يجـب أن يحمل مجموعة أعراف سارية على نحو مجاوز للأفراد . ففى كل جماعة لغوية أو اتصالية توجد أوجه إلحاق عرفية بين (مادة) العلامات والمعانى أو المــضامين ، أى كل خواص وسيلة اتصال ، توصف فى كتب النحو والمعاجم التى تتحصل فــى التشكل الاجتماعى، وتيسر على أية حال أساساً من التصورات الإحالية . ويُضاف إلى ذلك ، في مستوى أعلى إلى حد ما ، أعراف حــول كيفيــة تولــد نــصوص مختلفة، فيم تستخدم ، ما مغزاها الممكن فى جماعة ما ... الخ . ويستخدم منتج النص هذه الأعراف ، ويستطيع متلقى النص بادئ ذى بدء أن يفترضها . وتوجد من هذه الناحية مُعينات للفهم وفيرة . فالمتلقى لا يشكل أداة تواصله لنفسه فقط . وفي الواقع ببدو الأمر بالنسبة لى خلافياً ، فهل ما يزال من الممكــن أن يـستعمل بناء " المعنى الحرفى " للنص . ويمكن أن يُفقَد فرض يعد مفيداً للبنــات نص ما .

من المؤكد أيضاً لمنطوقات / نصوص موجزة وبالغة العرفية ، معناها مع طول متزايد وتعقد النصوص ، مع تقسيم لمضامين النص يسصير دائماً أكثر وضوحاً ، وزيادة عدد القراءات الممكنة . وبذلك ينمو أيضاً تفرد النسوص . وتُعد منطوقات النصوص على أية حال بقدر أكبر من منطوقات جملية شيئاً جديداً ،

لم ينطبق من قبل. ويصير فصلها عن سياقها أكثر صعوبة . وبتعبير أوضح : تعد منظورات المتلقين والمنتجين المراحل التي تربط المكونات المتجزاة في عملية الاتصال المعقدة بعضها ببعض باستمرار، ولكن لا ينبغي أن نتصور أن هذه العينات من الخصوصية التي يُوعز بها نص ما إلى المتلقى بأبنية خاصة ، نقيصة ضرورة ، بل يتبع التفسير الحر نسبياً قدراً كبيراً من المرونة المعرفية ، وحيز الفعل في التفاعل . إن للقيود المشار إليها في صلاحية نماذج تفكير سائرة نتائج بالنسبة لتصوراتنا عما يمكن أن نعهد إلى النصوص وأن نتوقع منها . فهي تُحدد في خاتمة الأمر منظورنا إلى النص أيضاً .

ومن الممكن أن يُتصور أن أية أداة اتصال يمكن أن تعزى إلى أى نسص كان ، ويمكن أن تَعَزى إلى نص معين أدوات اتصال كثيرة بشكل غير محدد أيضا. ولكن المفيد للملحق فقط هو أداة الاتصال التي يُحافظ عليها في التفاعسل السذي يحتويه. ويشترط هذا الأمر لتفاقا أو إجماعا محددا بين المتفساطين ، ورؤية متقاربة في نقاط معينة على الأقل أيضاً حول الموضوعات المتواصلة . ويسسرى هذا أيضا على حال خلاف - إلا أن المشاركين لا يعرفون مطلقاً فيما يختلفون وهو ما يحدث بداهة أيضا . ولكن من يقرر هل يُوجَد مثل هذا الاتفاق ومنذ متى ؟ وتوجد بلاشك التبعية إلى الجماعة اللغوية أو الاتصالية ذاتها شروطاً محددة مقبولة لا محالة . وبذلك يُوجَد على أية حال أساس لأوجه إنشاء إحالية . غير أن هذا ما يزال بالنسبة لمستوى النص لم يأت بالكثير، كما قيل . ولأن قرارات بعيدة المدى حول ما يقصد حقيقية وما إذا كان قد فهم شئ " فهما صحيحاً " لا يمكن أن تستند إلى معايير صالحة " موضوعية " أو للجماعة اللغوية بأكملها أو الأجزاء أكبر منها . أما ما إذا كان شئ ما قد فهم "فهما صحيحاً "، فلا يمكن أن يقرره آخر الأمر إلا منتج النص، أى المُوجّه " بمفهوم ماتورنا Maturna . وفي الواقع الاتصالى اليومي يمكن أن يكون القرار غير إشكالي أو يُترك للمداولة أي للحجـة الأفضل . ولكن توجد حالات غير قليلة يجعل فيها منتج النص. بمقتصلى القوة الاجتماعية التي يتمتع بها ، قراءته ملزمة . ويصدق هذا بوجه خهاص على جماعات نظمت بشكل متدرج ، ويكون غير نادر في اتصال يجمع جماعات أكبر ومجتمعات بأكملها. ويشهد متلقى النص أو "المُوجَه إليه "أداة اتصال الملحقة بأنها مناسبة أو غير مناسبة للتفاعل . فإذا أراد أن يقبل من الموجه بوصفه فاهما ، بوصفه أحدهم ، تمسك بميزة أنه لا يقهم شيئاً إلا حين يفهمه على النحو الواجب فهمه . فإذا لم يتمسك بالميزة فيجب أن يبدأ بتوضيح أداة اتصاله أو بكشف الميزة كشفا نقدياً أيضاً. وإذا ما أنعمنا الفكر في هذا الموقف حتى النهاية ، يتضح أن الفهم ليس إنجازاً إدراكياً محدداً ، بل يتعلق بتوكيد عبر منتج النص (أو المراحل التسى تمثله في جماعة ما ، التي يكلف بها ...الخ) . وبهذا المعنى يمكن أن يكون هذا سواء أيضا (بدرجة أكثر أو أقل) ، وهو كيف ينشأ الفهم . المهم فقط هو هل يوجّه نص " مفهوم " في التفاعل وكيف (انظر حول ذلك بتفصيل أكثر روش يوجه نص البديهي أنه لدينا دائما إمكانية أن نسم فهماً مبتسراً لهذا بأنه لم يعد فهماً . ولكن بغض النظر عن أن ثمة أفكاراً نظرية تُوعز بوجه عام بالقراءة المشار إليها هنا ، فإتها تمس كثيراً من معارفنا في التواصل .

ومن البديهى أن يخضع الموجّه اتصالياً لضرورات اجتماعية ومادية . فهو حريص على مراعاة جدوى التفاعل أو نجاحه . ولكنه فى هذا الإطار حر : تترك الموجّه إليه الوجهة التى يوجه إليها مجاله المعرفى من خلال تأثير داخلص مستقل فى حاله الخاصة . يحدث اختياره في الواقع من خلال " الرسالة " التى تعد مع ذلك توجيها متولداً كهذا مستقلاً عما تُقدّم هذه الرسالة الموجّة (ماتورنا ص ٧٥ : ١٩٨٢) . ويطابق هذا معرفتنا بأنه لا يؤثر فينا غالباً بأية حال عند فهمنا ما يقول الآخر . إننا لنا قراءتنا . ويديهى أن يصدق العكس أيضاً : فأنا أستطبع أن أقول شيئا ، يبعد كثيراً عما أقصد أو يحركنى "حقاً" (انظر حول ذلك أيضا كوك ص ٣٦٩ : ١٩٩٧) . ولكن كما قيل المعيار هو إمكان الاستخدام فى التفاعل ، وقد يُتقدم بهذا التوجيه الحر فى حالات محددة للغاية فقط . ومع ذلك توجيد إمكانية أساسية . فإننا نستطبع ألا نلتزم بنص ، وهو أمر غير نادر دون شك . وذلك بأن نرفض كل التداعيات التى يمكن أن يثيرها ، بل أن نوجهها إلى اتجاهات مغايرة تماماً أيضاً . إلى أى مدى يكون ذلك ممكناً لنا ، يتعلق بداهة أيضاً بالقدر الذى يلزمنا به نص ما بوصفنا متلقين . غير أننا لا يجب حتما أن نجعل نصاً ما الأساس لبناء نظامنا المعرفى المظهر أو تشكيله ، إلى حد أننا نبذل الجهد بقدر الأساس لبناء نظامنا المعرفى المظهر أو تشكيله ، إلى حد أننا نبذل الجهد بقدر الأساس لبناء نظامنا المعرفى المظهر أو تشكيله ، إلى حد أننا نبذل الجهد بقدر

المستطاع لإعادة البناء بمكونات معرفية منظمة وربما نود أن لا ندرك من خلل النص إلا توكيداً أو نجد فيه العزاء أو نعيد تعرفنا بأنفسنا الخ . وهكذا فسوف تُحدّد منظوراتنا الاستقبالية اتجاهات التداعيات المثارة ومحيطها ، وتُحدّد مساذا " يعنى " لنا نص ما ، وما مغزاه بالنسبة لنا ، وهل له معنى أصلاً ؟

أود أن أجمل مرة أخرى لب المسالة: تعمل الوجهة المنظورية للفنورية المنظورية المنظورية المنطورية المنطورية المنطورية المنطورية المنطورية المنطورية المنطورية المنطورية الناء المنطورية الناء المنطورية الناء المنطورية الم

بيد أن النصوص المكتوبة أيضاً تترك مساحة كبيسرة بيصورة متباينية المتفسير. وينبغى أن تتلقى النصوص الأدبية بصورة جد غير متغيرة . فهى تحييا على نحو محدد على أوجه تكيف مع عوالم شخصية للغاية للمتلقين . ويمكن أن تقيد نصوص إرشادية (مثل إرشادات الاستعمال) عدد قراءات ممكنة مسن خيلال صور النقل أو أوصاف مفصلة للموضوع . وبرغم ذلك تظل غير واضحة غالباً ، ومن ثم تجيز قراءات كثيرة أيضاً . وتتطلب نصوص القانون تفسيرات ملزمة تماماً يمكن أن تلحق في حالة الضرورة بشروح أو أحكام يتأسى بها . ويسرى ما يشبه ذلك على نصوص مؤسسية كثيرة ونصوص دينية أيضاً . ويوجد هنا شيئ أشبه بقراءة صحيحة ، مقسة . ولم تعد أية قراءة أخرى تناسب النص . ولكن هذا لا يعنى أننا لا نستطيع أن نقرأه " على نحو آخر " أيضاً . فإنى أستطيع أن أقرأ كل نص على نحو ما يروق لى ، بشرط أن أفهمه على الأقل على المستوى

الذى يجيز لى قراءة له . وسواء ألدى الوظيفة أو صدق على فئة مسن شسروط الإطار التفاعلية التى أنتج ابتداء من أجلها ، فتلك مسألة أخرى. وفى الواقع إلى لست مقيداً فى عزوى للمعنى ، ولكنه يمكن أن يصير فى إطار أحسوال معينة غربياً جداً .

ويُنتج كثير من النصوص من البداية لوسط مجهول من المتلقين ، ويمكن أن يوجد هذا أيضاً مستقلاً زمنياً بعض عن بعض إلى حد بعيد للغاية ، يشمل في إطار أحوال معينة أجيالاً كثيرة. وكلما كان وسط المتلقين أكثر اتفصالاً ، كان الأكثر وجوب أن يُوجِد الملتقى المفرد أو مجموعة محددة مميزة من المتلقين علاقة جديدة بالنص، موقف تفاعل يصير مناسبا دائما أو من جديد، فيه يحصير عزو المعنى ممكناً. ولكن ماذا نصنع مع نصوص ، لم تخاطبنا مطلقاً ، ترجع إلى زمن آخر أو ثقافة أخرى أو مجتمع آخر؟ ما منظوراتنا الممكنة نحوها ؟ أى منها مفيد أصلاً ؟ إلى أي مدى يمكننا أن ننظر إلى نصوص " من الخارج " ونفهمها أيضاً ؟ اليوميات ، طالما لم تكتب من البداية لآخرين، يجب أن تبقينا قاصرين عند نقطة معينة. ومع ذلك فإنها يمكن أن تضيف لنا معنى (آخر) ، معنى لنا، فهسى تقرأ بوصفها وثائق لحقبه زمنية أو محاور للأوجه الخاصة لوجودنا ، غير أننا ما نزال لا نفهم كاتب اليوميات إلا إلى حد ما. نحن نستخدم نصه فقط. فثمة نصوص من الماتيا الديمقراطية فقدت أجزاء من المحيط الذي أثرت فيه. وحسين نقرأهسا اليوم من جديد، فإتنا نفعل ذلك " بعيون أخرى "، أي بمنظورات أخرى، يمكن أن تكون جائزة، على أية حال تكون مفهومة مرة أخرى أيضاً. ولكنها منظوراتنا الحالية. هل ما يزال لنا علاقة في ذلك بنصوص ألمانيا الديمقراطية؟ بديهي أنه تظل باستمرار نصوص أنتجها أفراد معنون في وقت معين. من هذه الناحية نظل هذه النصوص مرتبطة بألمانيا الديمقراطية. ولكن ليست النصوص شيئا (يسنكر) دون متلقين، وهي أما في إطار هذا المثال في أحسن الأحوال ذكريات، ولكن لـم تعد لها منظورات، كانت أو يمكن أن تكون لدى ملتقى هذه النصوص.

ويمكن أن تقدم النصوص إشارات إلى ثقافة أو مجتمع، وحتى تفعل ذلك، يجب أن نسعى إلى إعادة بناء المنظورات كانت لأولنك الناس، الذين كانوا مرتبطين بالنصوص في تفاعل "حقيقي "، أو على الأقل أن نضعها في الحسساب

بوصفها تصويبات ممكنة لمنظورات الخاصة. وإلا لا نفهم إلا بداهة، وفي هذه اللحظة فقط. أو ليس المنظور التاريخي شيئاً آخر غير نظرتنا إلى الماضي ؟ ربما لا أريد أن أتابع هذا الإيجاز .

وحتى عند الترجمة ، على كل حال عند الترجمة الجيدة ينشأ نص جديد . فلا تحل ببساطة تعبيرات لغة أخرى محل تعبيرات لغة مفردة فحسب، بـل ينـشأ بناء لواقع بالنظر إلى وسط جديد مختلف من المتلقين. ولكن لا يجب أن تكون إلا حين يُقبل بناء الواقع. أعنى أن مارتن لوتر في " رسالته عن الترجمة " قد وصف هذا الموقف وصفاً واضحاً للغاية :

... أن أنقل العهد الجديد إلى الألمانية / باقصى ما أتيتُ من طاقــة وأنقــى سريرة / لم أجبر بذلك أحداً / أن يقرأه بل أطلقت العنان/ وفعلت وحــدى خدمــة/ للذين/ لا يستطيعون أن يصنعوا ذلك على نحو أفضل/ وليس محرماً على أحد أن يدعه/ لا أرجو من أحد ذلك ولا آبه له/ هذا عهدى ( الجديد ) وترجمتي/ وينبغى أن تبقى ترجمتي وأن تكون ...

(ص ٩ وما بعدها: ١٩٥١، أوجه الإبراز منى)

ومنذ وقت مبكر جداً أيضاً أشتغل العام بالعلاقة بين المنظور والمنص. فليس من الممكن للأسف في هذا الموضوع تمحيص التاريخ الذي استخدم أحياتاً في توجه مفهومي آخر أيضاً. ويلزم أن يكفي بضع إشارات. ففي النقد الأدبي يوجد إرث طويل من الاشتغال بوجهة المنظور (انظر الإجمال لدى شتنتسل بوجه المولف أن يوجه المقارئ عند إدراك المواقع المحوري هنا هو كيف يستطيع القاص/ المؤلف أن يوجه القارئ عند إدراك الواقع المحكري، ولا يتوجه أيضاً اهتمام الناقد الأدبي إلى توجيه إدراك القارئ لتصورات عالم تخيلي ضرورة إلى الظواهر المغوية ذاتها على نحو اهتمام محلل الحديث بدراسة فروق المنظورات في عالم واقعي. ومع ذلك فمما يؤسف له أن الأعمال الأدبية لم تلق في علم اللغة إلا اعتباراً ضئيلاً للغاية. وينشأ مدخل خاص إلى إشكاليتنا عبر بحث – الجنس الأدبي أيضاً ،حين يُنطلق من أن الأجناس الأدبية ليست خواصاً تركيبة للنصوص ، بل هياكل موجهة وإجراءات وتوقعات تفسيرية ، يستخدمها المتواصل لإنتاج أشكال الخطاب وتلقيها (بريجز/ باومان ١٩٩٢) . وينشأ مدخل خاص عن بحوث في التناص أيضا .

وثمة اهتمام لغوى بالوجهة المنظورية قد تطور فى العصر الحديث مرتبطاً بوجه خاص ببحوث تحليل الحديث (انظر مثلاً كلماير ١٩٩٦). وخرجت من علم النفس أيضاً إسهامات مهمة عن جراومان بصفة خاصة (مـثلاً ١٩٩٠). وشُرحت أفكار مثيرة في محيط الاتجاه التركيبي الراديكالي (ز.ى. شميت ١٩٩٧). روش ١٩٩٧).

وفي علم لغة النفس السوفيتي المبكر بحث عن مدخل إلى الوجهة المنظورية عبر مفهوم المعنى الذاتي أو الشخصي. وفي الواقع ليس المعنى الذاتي هو المنظور ، بل المنظور هو الإطار الذي يزودنا به المعنى الذاتي (أنظر مسئلا ليونتيف ص١٤٢ وما بعدها : ١٩٧٩ ، وليونتيف ١٩٨٧ ، وقد عَنيَ تاراسوف بمشكلة أنه حين ينطلق المرء من مفهوم ثنائي للعلامة فإنه مجبر على التفريق بين نصوص منتج واحد ونصوص متلقين كثيرين بشكل لا نهائي (تاراسوف/سوسنوفا ١٩٨٥) . وعني آخرون (كوتوف/كورباكوف ١٩٨٣) . وعني آخرون (كوتوف/المنظورات السائدة في علم اللغة آنذاك إلى النص أكثر قالبية ، موجهة إلى مكونات المعرفة أو إلى ينية النص. وتوجد بناء على ذلك على أية حال "مواقف" معينة أو "أحوال عقلية "خاصة ، لم تقدم إلا مؤشرات مهمة بقدر ما توجد مؤشرات لغوية لها.

لا أريد أن يُفهَم أن تحليل الحديث أو بحوث الوجهة المنظورية تسشقل مكاتاً محورياً في علم لغة النص. ولكن ربما توجد بضع نقاط قد يكون الإكمال ممكناً. فالأسلة التي يمكن أن تقيم جسراً – يتعلق الأمر في ذلك بوجه عام بالبحث عن نهج بناء المعنى – هي : على أي نحو بأية طريقة ، وبأي نهج يجعل منتج النص لنص ما معنى ؟ كيف يعبر عن هذا الاكتساب للمعنى ؟ كيف يلحق المتلقون بنص ما معنى ؟ ما أوجه الفروق التي تنتج عندلذ؟ ما الدور الذي يُؤديه الدرس التواصلي للوجهة المنظورية؟

ومن البديهى أن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ممكنة إلا تطبيقياً. فثمة طرق مختلفة ممكنة في ذلك. ولا أستطيع أيضاً أن أواصل تفصيل هذه النقطة هنا، غير

أنى أريد أن أذكر فى الختام بعض مداخل لغوية على الأقل (بتقصيل أكثر إلى حد ما لدى هارتونج ١٩٩٦ وفي عمل مستقل):

- لقد ذكرت الأشكال الأبسط لإيضاح الوجهة المنظورية الإعلان عن وجود منظورات والتماسه .
- ثمة مجال آخر هو التعيين الواصف للمنظورات عن طريق المشاركين. فقى الغالب لا يعبر المشاركون إلا عن أن لهم أو للشريك منظوراً أو منظوراً آخر، ويشتركون أيضاً في : بم يتميز هذا المنظور؟ وفي ذلك يستخدمون تقسيمات مقولبة معينة (أنا بوصفي لغوياً ، غير خبير ، غيسر مستترك... السخ) يستندون معها إلى صور الوجود في أنظمة اجتماعية مختلفة . هذه التقسيمات تقوم بوظيفة إشارات مدرجة في النصوص إلى خلفيات مرجوة في ذاتها للفهم أو لدى آخرين خلفيات متفق عليها أو مفترضة . ولا يهدف تحليل هذه التعيينات إلى تنميط النص، بل إلى طرق لبناء المعنى أو معاجته .
- إعطاء المنظورات اصطلاحاً هو إيضاح مباشر إلى حد ما . ولكن من الممكن أيضاً أن يشرح المتكلم / الكاتب / القاص الموقف الخاص الذي يوجد فيه على نحو مختلف من خلال العرض . وهكذا أيضاً يمكن أن توجد خلفيات خاصة لفهم نص ما.
- المنظورات مرشحات ندرك من خلالها العالم من حواننا، ومواقسف أساسية نهتدى بها عند معالجة أوجه الإدراك. هذه المواقف الأساسية تنتظم حول صيغ قولبية (متكررة) معينة، وأوجه اقتناع ومعتقدات وعناصر معرفية، يمكن أن نجدها غالباً في النصوص، وتشكل الحجاج، ويتبناها باستمرار المشاركون. وبهذه الطريقة يمكن أن يُكتشف البعد المنظورى للبنية للموضوعية (الثيمية) للنصوص.

ومرادى ما يأتى : حين لا يكون النص إلا مرحلة خاصة فى عملية اتسصال معقدة، فإنه يكون مرتبطاً على نحو ضيق للغلية بالبشر الذين ينتجونه ويتلقونه . ويمكننا أن نرخى هذا الربط من أجل الإجراء الأفضل لتحليلات مفردة ، ولكسن لا ينبغى أن يغيب عن النظر. ويمكن أن يكون البحث عن الوجهة المنظورية ومحيطها فى ذلك توجيهاً لنا. أما الخوف الذي يُعبَّر عنه أحياتاً ، بان مراعاة

المتلقى هذه وحدها يبطل مفهوم النص، فأعده لا أساس له . إذ يظل النص (فسى جوهر الأمر) بوصفه بناءً ملاياً دون تغيير. وتشكل الأمثلة حول التغير المستمر لمرتكزاته النموذجية ، بل واستجابة المشاركين لهذه التغيرات ، ومنها دراسة الوجهة المنظورية ، وكذلك توجيه هذه التغيرات وتقييدها من خلل الأعراف (اللغوية) السارية في مجتمع ما - تشكل مجالات مختلفة للموضوع ، يعدها كل واحد مهمة بشكل غير عادى ، ولكنها يمكن أن تتطق بعصها ببعض أبسضاً وفضلاً عن ذلك لا يكفل انطلاق من إنتاج النص إلا يقيناً أكبر فيما يبدو. ويُعد طريق المقاصد إلى ما قيل أخيراً أيضاً أيَّ شي آخر غير مختصر و غير مستقيم، بغض النظر تماماً عن أن الأداة المفهومية للإنجاز بالنسبة لإعادة بناء خلفية مقبولة بشكل كاف للإنتاج ما تزال تقريبية إلى حد بعيد للغاية. ولذلك لا أظن أيضاً أنه من المجدى أن نضغط تنوع العلاقات و إمكانيات التفسير الآن فسي مفهوم موحد للنص ، ولأن الأمر كذلك مفهوم موحد للنص ، ولأن الأمر كذلك يجب أن نقبل أيضاً أن منظوري ليس هو المنظور الوحيد .

#### المراجسي

Briggs. Charles L./Bauman, Richard (1992): Genre. Intertexruality, and Social Power. - In: Journal of Linguistic Anthropology 2 (2), 131-172.

Graumann, Carl F. (1990): Perspectival structure and dynamics in dialogues. - In: Markovà. I./Foppa. K. (eds.): The Dynamics of Dialogue (New York et al.: Harvester Wheatsheaf) 105-126.

Hartung, Wolfdietrich (1985): Sprachliche Kommunikation und Linguistik. Offene Fragen einer kommunikationsorientierten Linguistik. - In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, Bd. 38, H. l, 3-24.

- (1988): Zum Zusammenhang von Textkonstitution, Organisationsprinzipien und Textrezeption. In: Hämisch. H./Michel. Georg (Heg.): Funktional-kommunikative Aspekte des Sprachsystems und des Textes (= Potsdamer Forschungen, Reihe A, H. 89) 72-87.
- (Hg.) (1991): Kommunication und Wissen Berlin: Akademie.
- (1996). Perspektivität im Gespräch. In: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Bd. 10, H. 1/2, 99-128.
- (erscheint): Perspektiven-Divergenzen als Verständigungsproblem.

- Hörmann, Hans (<sup>2</sup>1977): Psychologie der Sprache. Berlin. Heidelberg, New York: Springer.
- Kallmeyer, Werner (Hg.) (1996): Gesprächsrhetorik. Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozeß. - Tübingen: Narr.
- Köck. Wolfram (51992): Kognition Semantik Kommunikation. In: Schmidt. Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus (Frankfurt/M.: Suhrkamp) 340-373
- Kotov, Renat G./Kurbakov, K.I. (Hgg.) (1983): Lingvističeskie voprosy algoritmičeskoj obrnbotki soobsčfenija. Moskva.
- Leontjew, Aleksej N (1979): Tätigkeit, Bewußtsein. Persönlichkeit. Berlin: Volk und Wissen.
- Leont'ev. Aleksej A. (1982): Psychologie des sprachlichen Verkehrs. Weinheim und Basel : Beltz.
- Lurja. Alexander (1982): Sprache und Bewußtsein. Berlin: Volk und Wissen.
- Luther. Martin (1951): Sendbrief vom Dolmetschen. Hg. von Karl Bischoff. Halle: Niemeyer.
- Maturana. Humberto R. (1982): Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig. Wiesbaden: Vieweg.
- Rickheit. Gert (1995): Verstehen und Verständlichkeit von Sprache. In: Spillner. Bernd (Hg.I.Sprache. Verstehen und Verständlichkeit (= forum Angewandte Linguistik. Bd. 28) (Frankfurt/M. et al.: Lang) 15-30.
- Rusch. Gebhard ("1992): Auffassen, Begreifen und Verstehen. Neue Überlegungen zu einer konstruktivistischen Theorie des Verstehens. In: Schmidt. Siegfried J. (Hg.): Kognition und Gesellschaft (Frankfurt/M.; Suhrkamp) 214-256.
- Schmidt. Siegfried J. (\*1992): Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs. In: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus (Trankfurt/M.: Suhrkamp) l 1-88.
- Stanzel. Franz K. (\*1991): Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Tarasov. Jevgenij F./Sosnova, M.L. (1985): O formach suščesrvovanija teksta. In: Ufimceva N.V. (Hg.): Rečevoe obščenie: celi. motivy. sredstva (Moskva) 33-44.
- Žinkin. Nikolai I. (1982): Rečkak provodnik informacii. Moskva: Nauka.



### النصوص أشكال تكوين للمعرفة (٠)

# أفكار أساسية حول تأسيس نظرى تعولى لعلم لغة النص (١)

#### طرح المشكلة

التجريب أساس لكل علم ، والقدرة على التمييز حليته ، غير أن التنظير مشروعيته . وحين لا يتضح ما الذى ينبغى ويمكن أن يوضحه علم ما فإن هذا العلم يصير هامشياً فى اتحاد لعوم متنافسة أو يندمج فيها على الحمدى البجه . ويبدو أن هذا يسرى أيضا على عوم – مثل علم لغة السنص – يمكن أن تعلل تعليلاً جيداً انطلاقا من سمو موضوعه ووثاقة صلته العملية والتعظيمية بالمشال أيضاً . ولكن هل يكفى هذا بالنظر إلى علم اللغة الذى يُفهم منذ دى سوسير بصفة خاصة على أنه علم نظرى ، وأعطى الأولوية لذلك إلى حد بعيد لبحث النحو على سبيل المثال، لأن الفروض النظرية الأشد تفصيلاً (تشعباً) مرتبطة ؟ ولذلك يسرى على علم لغة النص أيضاً : أن التنظير يعد آخر الأمر المفتاح الأساسى (وإن لسم يكن الوحيد) الخاص بنظرية المعرفة للتجريب والدقة الوصفية .

بيد أن السؤال : ماذا ينبغى وماذا يمكن أن يوضحه علم لغة النص ؟ قاس الأسباب أخرى أيضاً : فمفهوم النص الذى لم يوجد أى اتفاق نظرى على الإطلاق، غير أن ثمة اتفاقاً فيما يخص البحث البراجماتى إلى حد بعيد (انظر فاتر ١٩٩١)، يبدو أنه لم يُحل فى أثناء ذلك سواء من الناحية النظرية أو العملية البحتة (انظر لينكه / نوسباومر فى هذا العمل) : ومما يذكر هنا التحرير الناتج عن مناقسشة

<sup>(\*)</sup> عنوان المقالة هو : . Gerd Antos (Halle), Text als Konstitutionformen von Wissen. من ص 21 : 17 من الكتاب السابق ذكره . Die Zukunft der TL

<sup>(</sup>١) أشكر كلا من انجيلكا لينكه وهلموت فايلكه وراينهارد فيلر ويورج فاجنر للتعليقات النقنية.

الشفوية – والكتابية (\*\*) للمفهوم الشفوى للخطاب ، أو تطور النصوص الجامعة (الالكترونية) ، والمفهوم الإجرائى للنص فى بحث الكتابة ، أو التصور الإداركسى للنص فى الدماغ (نوسباومر ١٩٩١) أو المفهوم البراق للتناص (انظر لينكه / نوسباومر فى هذا العمل) – قد سكتت تماماً عن مفهوم النص الخاص بإعادة البناء .

وقد طُرِح أيضاً السؤال: ماذا ينبغى، وماذا يمكن أن يوضحه علم لفة النص حقيقة ؟ بالنظر إلى مناهج وعلوم متنافسة ؛ هي نظرية الحجاج، والسردية، والبلاغة، والأسلوبية، وبحث الكتابة. ويتطق السؤال إلى أى مدى يمكن أن تطالب هذه المناهج بطم لغة نصى مدمج فى المطالبة والتطبيق تطقا حاسماً بالسؤال: هل يُمكن أن يُطْرَح ويُجاب عن السؤال عن دعوى الإيضاح وكيف؟ وتذكر مرة أخرى في نقاط بعض الإجابات التى تواكب تاريخ هذا العلم، أجل، فكثيراً ما صيغت نظرياً، وهي:

- ١- النص جملة مركبة (تأسيس نحوى لعلم لغة النص)
- ٧- النص أوجه امتداد (مركزة الموضوعات) للأبنية الكبرى (تأسيس دلالي)
  - ٣- النص علامة مركبة (تأسيس سيميوطيقي)
  - ٤ النص فعل كلامى مركب (تأسيس براجماتى)
  - ٥- النص كأنه خطاب " جامد " (تأسيس براجماتي للخطاب)
  - ٦- النص أوجه تفعيل لعمليات وإجراءات إداركية (تأسيس إدراكي)
- V- النص وسيلة مميزة لإتاحة رواية اتصالية لغوية (تحديدا لدى ايليش  $V^{(1)}$

<sup>(\*\*)</sup> من أكثر المصطلحات دورانا ، بل ولها دور أساسى فى تشكيل مصمون هذه المقالة المصطلحات الآتية : (Entropie عامل رياضى ، مقياس للطاقة غير المستفادة في نظام حرارى ، المصطلحات الآتية : (تحسول أو ارتقاء المعرفة) (Wissensformen (أشكال التنظيم) (Konstitutionsformen (أشكال التنظيم) Organisotionsforlmen (أشكال التنظيم) (Gute Gestalt (فن أو أسلوب بناء) Architektonik (شكال جديد) (شكال والكتابية) (لانتظاء) (مندسة البناء) (Schriftlichkeit, (الكتابية) المتنظيم) (المناسة البناء) المتنظيم التحول والارتقاء).

<sup>(</sup>٢) ألمهم للنص في إطار هذا المفهوم هو تغيير بنية الوسائل اللغوية التي تتحقق بوجه خاص في تكوين السكال جديدة . ولها وظيفة عمل إرث (تقليد ) من خلال تتشيط قدرات خاصة للذاكرة وضمان التغلب على إهمال الفعل الكلامي المباشر ، والمنعقد موقفياً ، عبر إعدادة تعيين بسيطة " (ايليش ص ١٨ : ١٩٩٤) .

وليس هذا المكان مكان إلقاء الضوء على هذه المحاولات (التي يمكن أن تتضاعف للتأسيس) ولا التطيق عليها إطلاقاً . ولذلك ربما كانت هذه مخساطرة كبيرة ، لأن أوجه التأسيس هذه تبرز جوانب مهمة في أعمال لغوية نصية .

ويتعلق منهج إيضاح آخر هنا ، جديد إلى حد ما " بالحل " المذكور لمفهوم النص الذي ينبغي أن تُحدد فيما يأتي إمكانية له .

#### ٧۔ فرضیات

ينبغى أن يُحاول فيما يأتى جعل دور النصوص فى سياق التطور الثقافى المعرفة منطق تأسيس " نظرى تحولى " (ارتقائى) لعم لغة النص وهدفه . وتعد منطلق الفرضيات الاثنتى عشرة ، التى ينبغى أن تعبق إلى حد ما (III) مقدمتان متطقتان بعضهما ببعض .

1- ربما لم يكن التطور الحديث للمعرفة بتنوعه الثقافي والتاريخي والوظيفي ممكنا دون وجود نصوص . ومن ذلك أيضاً - وهو ما يختفي تدريجيا في علم لغة النص إلى حد يعيد - الأشكال المتنوعة (الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية ، والإعلامية ، والخاصة باللغة الأجنبية ....إلسخ) لتوزيع النصوص وتلقيها المتناغم إلى أقصى مدى في أثناء نلبك . فقد تطورت النصوص في أثناء التحول (الارتقاء) الثقافي - بوصفها نتاجات فرعية مكتشفة (") للأفعال اللغوية - الاتصالية - إلى أشكال مؤسسة لغوياً لتكوين معرفة مركبة وتنظيمها - وكون هذا الوضع بُتَجاهل تماماً يتعلق مسن جهة بتجاهل وظيفة اللغة ، الوظيفة المكونة للمعرفة على نحو ما أبرز في سياق "حلقة فيينا" (فيتجنشتاين ، وكارناب) . ويضاف إلى ذلك من جهة أخسري أن المعرفة يمكن أن تجرد بسهولة من أشكال تنظيمها المتنوعة لغوياً . وكون المعرفة السارية بصورة جمعية (المفهومة على أنها درجة تجريد وكون المعرفة السارية بصورة جمعية (المفهومة على أنها درجة تجريد لأشكال تكوينها اللغوي) معرفة ممثلة لغوياً دائماً (وليست موجودة إلا

<sup>(</sup>٣) فى مقابل الشروح الوظيفية العادية يبرز فايلكه محقاً أن الوسائل اللغوية والاتـــصالية فـــى العادة تُصنف على أنها إمكانات " مكتشفة " للفعل (فايلكه ص ٣٣ : ١٩٩٦) . ويدخل فـــى ذلك فى رأيى الاكتشاف الثقافي للكتابة بوصفها وسيلة لتسجيل المعرفة ، وتوسيعها : انطلاقا من ذلك

اجتماعياً – إدراكياً ) يُنسى فى ذلك مثلما تُنسى حقيقة أن أشكال التكوين النصية يجب أن تُتَطور ابتداءً فى معرض أشكال التحول الاجتماعية ذاتها: فالسؤال يمكن (أو يجوز) إنن أن يعرض فى تلك الوسائط أو الأنواع أو التتوعات أو الأساليب على أى نحو (أو صيغة أو محيط زمنى أو مكان. الغ) (أ) ، متطق بتقاليد وحاجات تاريخية واجتماعية – ثقافية ، ومقاييس أخرى لمجتمع . وقد صارت هذه المعرفة حول أشكال اجتماعية – ثقافية ملاوفة واستراتيجيات الفعل فى لغة (لغات) ومعها موضوع انعكسات/تأملات، علمية ، وقائمة على التطبيق وفنية ، فى البلاغة ، و (علم) الأنب ، وعلم اللغة ...اللغ : ينبغى أن تذكر فيما يلسى أيصناً "معرفة تكوين نصية" للإيضاح (أ) .

٧- فرضية أن المعرفة المركبة في أجزاء كثيرة من حياتنا الفردية والجمعية معرفة قامة على أساس نصى ، يجب أن تُحَدِّد في مقابل اختصار معرفي : فالنصوص ليست وسائل لتقديم المعرفة وتسجيلها فحسب (وهكذا فهي ليست مجرد " تحققات " لغوية لتصورات وأبنية وعمليات إدراكية) ، بل إن النصوص - كما يبين بحث الكتابة (أنتوس / كرينجز ١٩٨٩ ، وموليتور ، لوبرت ١٩٨٩) - وسائل محورية للتكوين المعرفي الفردي والاجتماعي أيضاً (من وجهة نظر تاريخية - ثقافية وجينية فعلية) . وأفهم تحت ذلك من جهة توسيع المعفة وتمييزها وتشكيلها ، ومن جهة أخرى ضبط المعفة ، ونقدها وتغيرها ، وكذلك عرض (تمثيل) للمعرفة وتقديمها القام على أساس "بلاغي ") من أجل اتصال مؤازر التلقي . فهذا التشكيل للمعرفة القائم على التوزيع والتلقي بداية يجعل النصوص (بوصفها مرة أخرى عملية توزيع وتلق دائمة) وسيلة لتحول المعرفة قلارة على الإنجاز اجتماعياً - وثقافياً .

(٤) يندرج ضمن هذا الكيفية التي تتعلق بهل تُجْعَل الإنجازات في النصوص صيريحة وكيف (انظر حول ذلك المليش ص ٢٥ : ١٩٩٤) .

<sup>(°)</sup> كما يبين تقليد البلاغة الذى يتجاوز الألفى سنة لا يشمل ذلك " المعرفة – كيف " الإجرائيــة لإنتاج النصوص وتلقيها فحسب بل معارف إخبارية أيضا حول أشكال واستراتيجيات مناسبة اجتماعية وواعدة بالنجاح لتتظيم المعرفة القائم على أساس لغوى .

فى هاتين المقدمتين أرتبط – بمتابعة هومبولت وفيتجنشتاين – بمعرفة محورية بالفلسفة اللغوية التحليلية حول دور اللغة المكون للمعرفة : على الأقسل تعد المعرفة الإخبارية الكلية – تستبعد المعرفة العلمية (الممكن عرضها من خلال الأعداد والأشكال ... الخ) لبساطتها – لغوياً أساساً ، وبشكل أدق : معرفة قاتمة على أساس نصى . ويبدو أن علم اللغة الإمراكي وعلم النفس الإمراكي يريدان أن يمحوا هذه النظرة للفلسفة اللغوية التحليلية أو يبطلاها مرة أخرى . ولذلك تظهر النصوص – بشكل لا أرادي أحياناً ، ولكن على نحو منطو على مفارقة تاريخية من ناحية نظرية العلم – بوصفها مجرد " ثوب للأفكار " أو وسلطاً لعرضها ويتغاضى في ذلك عن أن المفهوم المعرفي للعرض نفسه إشكالي إلى أقصى حد (هرمان ١٩٨٨) .

ويضاف إلى ذلك تأكيدُ جاتب الشكل: فالنصوص أشكال إدارك اجتماعي من الناحية الغوية، والتصورية، وحسية الإدراك (فايلكه ص ٥٥ وما بعدها: ١٩٩٦). ويدخل في ذلك أيضا كل طرق الاستعمال الاتصالية لأشكال المعرفة الجمعية، التي يجب أن تُراعي بوضوح (متوفرة إلى أقصى حد بوسالط) على أنها أشكال توزيع اتصالى للمعرفة. وعلى هذا النحو فقط يمكن في مجتمعات أن يُدّعي اعتبارُ ووثاقة صلة اجتماعية لمعرفة جمعية مركبة. بل أكثر من ذلك: على هذا النحو فقط ليست المعرفة موجودة، وقلارة على الوجود بوجه علم من طي هذا النحو فقط ليست المعرفة موجودة، وقلارة على الوجود بوجه علم من الناحية الاجتماعية – الثقافية فحسب، بل هي ما وراء ثقافية أيضاً، أي بالنسبة نخرى.

ويمكن أن يؤكد فى الوقت نفسه فى مقابل اتجاه الاختزال المادى لفرضية الشكل ، أن النصوص بوصفها أشكال مصوغة سنفاً من الناحية الاجتماعية الاختبار المعرفة ، وجمعها وبنائها وصباغتها تبرهن على وجودها . وأعد من الجواتب المألوفة للشكل بدرجة أكثر أو أقل ، مثل الوسيط ، والنوع ، والتنوع ، والأسلوب بجوار التقاليد الاجتماعية لتشكيل الموضوع (التيمة) ، وأشكال التناص والمصاحبات اللغوية (تحديدا لدى فايلكه ١٩٩١ و ١٩٩٦) توزيع المعلومة وتناسبها وتجزئتها أيضاً .

ويمكن أن يسأل المرء في إطار جواتب اختيار المعرفة وجمعها وبناتها عن مشكلات الصياغة الشاملة الناتجة عن ذلك أيضا (انتوس ١٩٨٧) على النحو الآتي : ماذا يمكن / يجوز في أي وسيط أن " يُحَوَّل إلى لغة " ، ماذا يبقى لسم يتحول إلى موضوع أو يسكت عنه مطلقا . ماذا يصير متى ، في أي تتابع وبأية شدة يحتاج اللغة ؟ و : ماذا يُخضَع (فقط) أو يُشترط ، ماذا يقصد ، وإلى أي شئ تحيل ركيف ، ماذا يُربَط بعضه ببعض وكيف ، وماذا يُبنى ويُقسم وكيف ، وماذا يأم للذا " تُشكَل " لغوياً وكيف (وبخاصة : ماذا لا تشكل !) يسلوى نصوصاً . وفي ذلك يكمن الفرق بين اتفاقات الحالة (المعلومات والمواد والوقات عالم التي تُعْرَض لغوياً دائماً أيضاً بشكل بديهي) ونصوص " مفيدة " .

أخيراً ينبغى فى النظرات الآتية أن يُحَاول تطبيقُ رؤى البحث الإداراكسى للكتابة على علم لغة النص . وما هو محورى فى هذا افتراض مفهوم عملسى ودينامى للنص : إن النصوص – لا يمكن أن تشكل المعرفة إلا بسشكل اختيارى دائما – هى من جهة "محطات بينية " لخلق نصوص أخرى فقط ، ومسن جهة أخرى هى منطلق لمعالجة استقبالية للمعرفة القائمة على أساس نصى ("نص فى الدماغ ") . ولذلك يتحدث بوعى تام عن نسصوص (أى فسى صديغة الجمع ) . وينبغى أن يشير الجمع إلى أن كل نص مفرد – برغم أو بسبب وظيفته المشكلة للمعرفة – موجه إلى تنشيط مكونات معرفية أخرى (معرفة مسبقة ، وتنشيط الفروق المسبقة والاستدلالات ...الخ) . وتطالب هذه المعالجة للنص مسن جهة بصورة غالبة للغاية بصياغة نصوص أخسرى (مسثلا مسن خيلة المختصرات والشروح ، والتفسيرات ، والعبارات الموضحة واستثناف الكتابة النتاصى ... الخ)

ويتطلب افتراض ذلك المفهوم العملى والدينامى للنص من ناحية تزامنية بالنسبة للمجال التعاقبي نهجاً مناسباً ، أى خاصاً بجين النص كما طوره كونراد ايليش (١٩٩٤) في السنوات الأخيرة . فالنصوص بالنسبة له هي الوسيلة بصفة خاصة لإتاحة رواية تواصلية – لغوية (ص ١٨: ١٩٩٤) ، ويفهم من قيود خاصة لإتاحة رواية تواصلية – لغوية (ص ١٨: ١٩٩٤) ، ويفهم من قيود

جهتها إلى تغيير أساسى للفعل اللغوى (ص ١٩ : ١٩٩٤) ويختص ذلك فيما يختص :

- ١- بجعل اللغة مرتبة من خلال الكتابية (انظر ما يأتي) .
  - ٧- بتطور لغة الكتابة . (١)
- ٣- باختفاء تدريجى (تقلص) للتمسك بقضية الفعل اللغوى ، وبخاصـة اختفـاء
   إنتاج اللغة / النص وتلقيهما (انظر الليش ص ٢٠ : ١٩٩٤) .
  - **٤ نسيان الإنجاز . (^)**
  - ٥- " تأكيد جانب الشكل في النصوص " (^)
  - ٣- " تلازم الكتابة والعلم " (ص ٣٣ : ١٩٩٤) (١)

ومن المثير للاهتمام أن ايليش يربط التحول (الارتقاء) الثقافي للنصوص بالحفاظ على المعرفة ربطاً وثيقاً للغاية ، ولكنه لا يغفل فسى ذلك اتجاهات الاستقلال المتشابكة تاريخياً ، أجل عمليات استقلال النصوص في مقابل أهداف الرواية (الانقل) ، ومن ثم إمكاناتها بالنسبة للتحول (الارتقاء) المعرفي الخاص بتاريخ الجنس ، وينبغي أن نستمر فيما يأتي في متابعة هذا الجانب بالنظر إلى حقيقة أن الاتصال الكتابي قد صار في الوقت الحاضر الشكل الأساسي للاتصال .

<sup>(</sup>٢) للتطور الجوهرى للغة الكتابة بالنسبة لتطور النصوص ، في تلك الأثناء مسن بنساء علسي خواصها المعيارية " الحق في أن تمثل وحدها هذه اللغة وأن تكون إياها (ايلسيش ص ٢٩: 9، ١٩٥٠) . وثمة نتيجة الذلك منسية إلى حد بعيد هي تغيير المفهوم اللغوى ذاته أيضا (" اللغة المكتوبة نزعة على علم اللغة ") .

 <sup>(</sup>٧) " إن نشوء نهج الرواية متعلق أساساً من هذه اللغة من هذه الناحية بإمكان عز وأهمية للبعد القضوى للفعل في مقابل البعد الإنجازي " (ايليش ص ٢٦ : ١٩٩٤) .

<sup>(</sup>٨) " وهكذا يتميز الاتصال الكتابي ابتداء في مقابل تعتقد البنية المتحقق للتنصيص (السشفوي) بفقر تركيبي وهذا يشكل الأساس والمنطلق لإمكان تطوير تنوع شكلي جديد في وسيط الكتابة ومن أجله ، ولإمكان أن تُتقَل آخر الأمر أشكال النص وأبنيته المتحققة من قبل إلى وسيط الكتابة . والنتيجة هي تنوع لأشكال نصية ، متعلق بالاتصال بشكل واضح ، تلك التي يمكن حسبما يراد أن تُميز "، وتُخصّص ، بل وأن تكون متوالدة " (ايليش ص ٢٦ : 199٤).

 <sup>(</sup>٩) " يعد الاتصال الكتابى ، بوصفه اتصالاً متجاوزاً للزمن ، اتصالاً تعاقبياً بهذه المعنى محورياً للمعرفة العلمية " (ايليش ص ٣٧ - ١٩٩٤)

اثنتا عشرة فرضية

ينبغى أن تُبسَط هاتان المقدمتان المحددتان ، وتُوصَّحا في اثنتي عيشرة فرضية :

- ١- جزء كبير من معرفتنا لا يُقدم ولا يُسجل في نصوص فحسب ، بل لا يُسشكل من الناحية اللغوية إلا كنص بوجه عام . وبهذا المعنى تعد النصوص تاريخيا ونظاميا أشكال تكوين لغوية للمع فة ، وليس فقط أشكال التحقق اللغوية للمع فة (الفردية أو الاجتماعية) التي تعد ثانوية بداهة بشكل دائم أيضا . وللنصوص ، بوصفها أشكال تكوين للمع فة منظورية ومركبة ، صلة من الناحية الأنطولوجية بنماذج ونظريات . ومثل هذه الأخيرة تُوجد ابتداء عوالم معرفية " مشكلة نصياً ذات أحقية اجتماعية معرفية ، أي ما وراء ثقافية . وكون ذلك يُتَجاهل غالبا يرتبط بنزعة الاختصار التي توجز التكوين اللغوى للمعرفة بوصفه جاتباً محورياً لعملية إنتاج وتلق وتوزيع دائمة من ناحية المادة إلى مجرد تهيئة للمعرفة في نصوص .
- ٢- إلا أنه : ليس كل تحقق سيميوطيقى للمعرفة الفردية أو الجمعية يمكن أن يُشكَلُ أو يُنَظَّم بشكل مناسب أو مفيد . حتى مع معرفة مركبة كثيراً ما لا يكون " تمثيل " سيميوطيقى ضروريا قط :
- (i) من يستطيع أن يعزف مقطوعة بيانو (سوناته) لبيتهوفن لا يكون قادراً لمدة طويلة على أن يسجلها في شكل نوتة موسيقية .
- (ii) جزء كبير من المعرفة الرياضية العلمية أو المرئية ، أى المعرفة الخطية المصورة تقوم على أساس سيميوطيقى ، ولكنها ليست لغوية (أساسياً) .
- (iii) بعض أشكال المعرفة ذات أساس لغوى مثل قسصاصة الملاحظة أو القوائم (انظر ايليش ١٩٩٤) أو الصيغ / العبارات المبتذلة / الأمثال / الأكليشيهات ... الخ (انظر فايلكه ١٩٩٦) ولكنها ليست منظمة نصياً ضرورةً ، ومع ذلك يصح :

- (IV) بالنسبة لقطاعات واسعة من مكونات معرفتنا الفردية أو الجمعية أن تُعد النصوص شكل التكوين والتنظيم المركب لمعرفتنا الجمعية الأكثر توفيقا من الناحية الاجتماعية وإن لم يكن الشكل الوحيد .
- ٣- ومن ثم فإن النصوص أشكال تنظيم لمعرفة مركبة لأنها تهيئ أحجاماً لهندسة البناء اللغوية ؛ لمعرفة وثيقة الصلة اجتماعياً وإداركيا . وفي ذلك يحصير "تشكيل هندسى "للمعرفة من خلال تنصيص مميز ضرورياً بقدر ما ترتفع درجة تعقد المعرفة المتكونة . وفي إطار منظور مشكل للمعرفة وناقل الفعل (ومن ثم في إطار جانبي إنتاج النص وتلقيه أيضاً) تصعد بذلك الحاجة إلى "تنظيم " اختياري ومنظوري لهذه المعرفة (انظر هارتونج في هذا العمل) . وكونُ النصوص تفي بهذه الحاجة على نحو أفضل بوجه عام ينتج عن ثلاث خصائص للنصوص :
- (i) تجعل النصوص من خلال وسيط الكتابة / الطباعـة " المعرفـة مرئيـة " بمعنى أنه: من خلال العملية التاريخية للكتابة بالحروف (وقـد ارتقـت بوجه خاص باكتشاف طباعة الكتاب) لم تُصوَرُ وتُسنجُل بشكل أيسر اللغة فقط . ويمكن أيضاً أن تُصوَرُ وتُغرَض المعرفة المدمجة في اللغة بـشكل أكثر اقتضاباً وأكثر تماسكاً وأمكن في التحقيق من جهة الموضـوع وأن يختبر بصورة نقدية . وثمة نتيجة متناقضة فيما يبدو من ذلك : فمع جعل المعرفة مرئية من خلال الكتابية يمكن أن " تنفصل " المعرفة عن شـكل تكوينها المميز يشكل أيسر . ويمكن هنا إلى كارل بولر أن يُتَحَـتُث أيضا عن أنه مع التطور التاريخي وانتشار النصوص (إضافة إلى ذلك في الغات مختلفة !) يظهر " انفصال لغوى " لمكونات الاجتماعية الثقافيـة للمعرفة المشكلة من قبل .
- (ii) مع التحول الثقافى للنصوص تعلق من جهة نزعتها ، وبشكل أكثر تأمليا أيضاً خاصيتها بوصفها عملاً لغويا غير مقيد بالموقف (كارل بولر) وليس أمراً عرضاً أن خواص الكتابية التصورية (كوخ / أوسترايسشر ١٩٩٥) يمثل لها إلى حد بعيد بخواص النصوص (مثل : عدم التقيد الموقفى ، والتماسك الدلالى ، والتفرع ، والتكثيف الدلالى ... الخ) ، التى

تؤكد هندسة البناء الشكلية . ويصير هذا مغالى فيسه بوضسوح : ففسى الفلسفة والدين والأدب وعلسوم كثيسرة يكتسب الإنساء " السشعرى " للنصوص ( " العمل اللغوى " لدى بولر) بصورة منحازة الظبة قبل الجانب الوسط المحض للنصوص (بمفهوم " الواقع العملى " الأرسسطى ، انظسر انتوس ١٩٨٢) .

(iii) يمكن أن تُتَلقى النصوص من خلال أشكال التوزيع الحالية من الناس والتنظيمات والمؤسسات بصورة متزايدة ، بشكل أيسر دائماً (أى معقول ، وأكثر راحة ، وأسرع ، وأصوب) .

٤- ببد أنه قد تكون مساواة بين معرفة (يُتفكر فيها تاريخيا) ونص بُسُط لغويا -متواليا غير مناسِبة ، مثل تصور أن المعرفة والنص ربما وُجدا كما يقال من أجل بعضهما بعضاً ، وكان لهما بنية تناظرية (من ناحية بنية العمــق علــى الأقل). على العكس من ذلك تماماً: يجب أن يُراعى الإجبار الذي مارسته اللغة على التوالي الأفقى للمعرفة (المبنية بشكل متدرج ويمكن تنسشيطها بشكل شمولي) حتى مدى بعيد في التطور الثقافي للبـشرية بوصــفه عاتقــاً تقويمياً ضخماً للتطور التاريخي والانتشار الشامل للنصوص. ويُعَد الإجبار على الاختيار والتوجه المنظورى عند عرض المعرفة وكذلك الإمكانات ، بـل وحدود تراكم المعرفة وتمييزها وتفصيلها أيضاً ، وأخيراً السربط الزمنسي أو المنطقى أو السببي أو المُورَجَّه للمخاطب الخاص بالمعرفة تعد كلها قيودا لها وزنها . فهي تفسر لماذا كان ويكون " الإظهار " اللغوى ، أى " التعيين الخارجي " للمعرفة في شكل نصوص وسيلة مُعينة فقط عند التذكر الدائم للمعرفة الجمعية وتنشيطها ومعالجتها . ومن خال استقلال تطورى ذى وجوه عدة تاريخياً لهذه الوسيلة المعينة (ايليش ١٩٩٢ ، ١٩٩٤) فقط يمكن للنصوص أن تصير تاريخيا عبر وظائف مثل تسجيل المعرفة وعرضها ذاتها آخر الأمر وساتل تكوين المعرفة ، أي وسيلة لتحول المعرفة . ومع ذلك : فالنصوص - كما أكد من قبل - نتاجات فرعية " مكتشفة " لتكوين معرفة

مركبة وتنظيمها (۱۱۰). ويعنى هذا أن تكوين النصوص ونقلها وانتشارها (توزيعها) في شكل نصوص تعد كلها لذلك خلاف ما هو " مستقل " من نلحية ثقافية تحولية .

ويضاف إلى ذلك: في سياقات استخدام اتسصالية أيسضا لا تستعمل النصوص " مستقلة " ولا لتكوين المعرفة وتنظيمها فقط على الإطلاق. ففسي مقابل القصدية والتعدد الوظيفي للنصوص بوصفها وسائل اتصال يعد جاتب تكوين النصوص وتشكيلها ، وكذلك جاتب " التوزيع الاتسصالي " (۱۱) (غير المقصود أحياتا) لأشكال المعرفة ثانوياً من الناحية الوظيفية . (۱۱) هذا الفصل الثاني فيما يبدو ، الموجود على مستوى السنص مسن " الاتسصال والإدارك " (انظر في ذلك لومان) ليس عيباً فحسب من ناحية نظرية النظام (ونظريسة التحول) ، بل هو شرط " لربط شكلي " (موجود على المستوى الثاني أيسضاً) بين جوانب اتصالية وجوانب إدراكية في النصوص ذاتها (انظر فايلكه / بين جوانب اتصالية وجوانب إدراكية في النصوص ذاتها (انظر فايلكه / المستوى الثاني أيساً).

حين ينبغى فى النصوص أن " تُحَوَّل المعرفة إلى لغة " فإنه يجب أن يُربَط لغوياً بمعرفة معروفة من الناحية الاجتماعية - الثقافية ، أى معرفة مفهومة.
 ومن هذه الناحية يجب أن تختار نصوص محددة معرفة من نخيرة اجتماعية - ثقافية لعالم نص أو عالم معرفة محدد ، وأن تضع لها منظوراً . وعلى هذا النحو فقط يمكن للنصوص بوصفها وسائل اتصال أن تؤدى تلك الأغراض

<sup>(</sup>١٠) مثل النشوء غير المقصود لطريق متحركة (كيلر ١٩٩٤) يمكن أيضا أن يفترض ابتداء للتطور التحولي للنصوص بوصفها أشكال تكوين للمعرفة أنها على أية حال لم تكن مقصودة دائماً.

<sup>(</sup>۱۱) لا يعى أغلب الناس والتنظيمات والمؤسسات - بحمد الله - مطلقا ما يخلفون فى شهدات مكتوبة ووسيطة أخرى بالنسبة لأبنية الرأى والنراث أو المكتبات أو الأرشيف أو دوائسر الإحصاء أو المصالح أو الخازنة . هذه مصدر مهم للتوزيع الاتصالى للمعرفة - وثمة شكل توزيع مغاير تماماً يتعين فى معارض الكتاب السنوية ، التى تعد بدورها شسرطا لانتشار عالمي لمعرفة قائمة على أساس نصى (مثل حقوق النرجمة والإنتفاع) .

<sup>(</sup>۱۲) حين تبدو المقارنة ليست من المجازفة: فقليلا ما يكون مفيداً أن يقصر الجنس على التناسل، وعلى نحو مطابق: أن يقصر التواصل على ارتقاء المعرفة، وصع ذلك فمن المنطقى أن يراد تفسير الجنس أو الاتصال في إطار منظور التناسل أو ارتقاء المعرفة.

التى يمكن أن تُقصد من المنتج بوصفها أوجه توقع منتظرة متبادلة، فسيمكن أن يتوقعها المتلقى . ويعنى هذا أن المتلقين لا يتوقعون أن نصا ما يدمج المعرفة الكلية الممكن إيضاحها لعالم نص محدد .

ومن ثم: فإنه لا يمكن أن تتحقق دائما في نص محدد إلا شريحة من المعرفة كعملية اختيارية (لمنتج النص أو لمجموعة أو لمجتمع) حتى جانب معين . وعلاوة على ذلك ، ربما لا تخفق محاولة إيضاح المعرفة الـضمنية الكلية (بولاني ١٩٨٥) من مركب معرفي محدد (وربما دقيق) إيسضاحا تاما وذاتياً (يدخل في ذلك إذن المعرفة المسبقة والفروض المسبقة والاستدلالات ...الخ) لأسباب جوهرية (انظر فينوجراد / فلورس ١٩٨٩) وخاصة بالقدرة على الاستعمال . وربما وُجدَت أيضاً محاولة غير مناسبة أساساً ، تنشد هدم استقلال ما هو مُذرك مثل الاتصال (فضلاً عن ذلك رغبة كل الديكتاتوربين!). ٣- بقدر ما تَحَوَّل معرفة مركبة إلى لغة بشكل اختيارى تخضع النصوص للشروط العامة لتقليص الاحتمال . ويعنى هذا أنه يمكن من ناحية نظرية النظام أن تدرك تنوعات وأنواع نصية وأساليب ... الخ بوصفها وسائل اختيار ملزمــة لمبدأ " البناء البراجماتي للبنية ، " ومن ثم تؤسس أفضليات ملزمة اجتماعيا للقصد والفهسم (فايلكسه ص ٢٢: ١٩٩٤) . ولتلسك الوسساتل اللغويسة ، والأسلوبية ، بل والنصية ، للاختيار هدف هو تقليص إمكانات المعنى غير المقيدة أساسا بشكل عملى ، وعدها متاحة لاتصال آخر مثل التكرير (فايلكه ١٩٩٤) . وبذلك يقدم نموذج - الاختيار ومن ثم نموذج - المعنى إسهاما حاسما في عمل نظام (اتصالي) ما لتقليص الاحتمال (انظر انتوس ١٩٩٦). فالنصوص بوصفها أشكال تكوين وتنظيم تقلص كصياغة لغوية وتصورية وحسية مميزة تقلص إمكانية معنوية محتملسة ، وتسصوغ بسشكل أولسى ، بوصفها وسيلة اختيار مازمة اجتماعياً ، نموذجاً محدداً " للمعنى " .

٧- لعلم لغة النص في مقابل مناهج تفسير متفرعة (مثلاً في مجال النحو) علاقة بسؤال آخر تماماً (انظر نوسبا ومر ص ٢٥ وما بعدها : ١٩٩١) : لمسلاا يمكن أن تكون نصوص ما "جيدة " أو "مفهومة " أو "مناسبة "بدرجة أكثر أو أقل فقط ؟ ويتعلق إيضاح هذه الخاصية المدرجة للنصوص بأنها

(النصوص) أبنية لغوية متعددة الأبعاد (كذا لدى أوسستن ، انظر أنسوس النصوص) ، ومن ثم فهي خاضعة لأبعاد مختلفة للتوفيق.

٨- وثمة ميزة خاصة بالإدراك الحسى ، بل وتصورية بوجه خاص ، حين يكون للنصوص " شكل جيد " وينمى نظام معرفة مركبة من خالا هندسة بناء نصية، تستفيد - بقصد أو بدون قصد - من خواص " الشكل الجيد " (انظر ما يأتى). وتيسر إمكاتية المعرفة الجيدة للأشكال مرة أخرى (البروز) الناتجة عن " شكل جيد " إنتاج النصوص وتلقيها . ويبين التعرف البسير على أجزاء النص (بوصفها أجزاء) ، أو قبول " ضرورات تعطيل الشكل " عند إنتاج النص وتلقيه أو المعرفة حول إمكانية التقسيم وإمكانية التنسيق عند الصياغة النعوية أننا نهندى عند صياغة النصوص وقراءتها بمعايير (يمكن) أن تتناسب مع مبادئ علم النفس الجشتالت .

ولأنماط النص وأتواعه تبعاً لذلك فرصة أكبر في نجاح ارتقائي ثقافياً وما وراء ثقافي حين يكون لها "شكل جيد " . ويؤدي " الشكل الجيد " مسع التمسك بصياغة الملاحم المشجع على التذكر (أونج ١٩٨٧) دوراً حاسماً في توريث هذه الأشكال للمعرفة في الأصل . (١١) ولكن بعد نجاح النزعة الأدبية أيضا تُجعَل نصوص ذات " شكل جيد " بشكل واضح في ثقافات كثيرة المبدأ القاعدي " لنصوص كلاسيكية " ويسرى هذا لقرون في الثقافات الأوربية على نصوص النموذج اللاتينية ، وكذلك على عملية إنشاء النص ذاتها (انظر الدور الرابع للبلاغة حتى نهاية القرن الثامن عشر) . ومع إنتاج المعرفة حتى هذا الوقت ترتفع أيضا زيادة أنماط النصوص وأتواعها والتمييز بينها بوصفها أشكال تنظيم للمعرفة متباينة من الناحية الاجتماعية الثقافية .

٩- ليس آخراً في إطار جوانب تشكيل النصوص ، وتوزيعها وتلقيها تـصير نصوص كثيرة وسيلة لتحول المعرفة أيضاً : وبهذا المعنى النصوص شـرط إمكانية جعل المعرفة صريحة بتجزئتها ، وتمييزها وتفصيلها ، وتشكيلها على نحو بمكن العثور عليها (وظيفة الاسترجاع) ، ووضعها في علاقات جديدة ،

<sup>(</sup>١٣) حول الأهمية المستهان بها إلى حد بعيد لما هو جمالى في " شكل النصوص وأشكالها " انظر فيكس ١٩٩٦

واختبارها ، وتقويمها ، وتصويبها ، وإعادة تركيبها ، واستخلاص نته وقية جديدة من معرفة معلومة وإعادة تقديمها لغويا بالنظر إلى علاقات موقفية واجتماعية جديدة – و في ذلك ثمة جانب ناشئ مهام دائما ها التوزيع الاتصالى للمعرفة ، المرتبط بمدخل إلى وسائط معينة ، ولكنه متعلق أيضا بشروط إطار أخرى (مثل وضع التعليم ، وعلاقات السلطة الاجتماعية والسياسية ، ومعارف باللغات الأجنبية) . ولذلك إذا لم تعد نصوص عالم نصى اجتماعي – ثقافي محدد غير مستقلة وغير ثابتة (أي بوصفها نتاجات فردية للفعل) ، بل دينامية توصفها منطلق أو محطة بينية لعملية ما في تكوين المعرفة ، فإن نصوصاً محددة هي للإحاطة وإعادة ربط في عملية التاج وتلق اجتماعيين متكررين ومتبادلين . وتشكل هذه العملية ليونيع المعرفة وتحويلها وتجديدها الأساس لارتقاء للمعرفة قائم على أساس نصصي متقارب إلى حد بعيد في أثناء ذلك .

• ١- إن هندسة البناء الشكلية للنصوص هي التنظيم اللغوى والتصورى والخاصة بالإدارك الحسى للمعرفة . ولذلك يمكن أن تذرك النصوص في إطار منظور خاص بتكوين المعرفة - وإن كان بمعنى ضعيف - على أنها أفكار قائمة على أساس لغوى حول جوانب من العالم . وحين تُفهم النصوص على أنها "أشكال إدارك اجتماعي " فإن النصوص تنزع إلى تشكيل عالم للمعرفة وثيق الصلة اجتماعياً . ولذلك ينبغي باختصار أن يقال في إطار منظور استدلالي : النصوص نماذج عن عوالم (أي عن مركبات أحوال مختارة من ناحيتي البنية والمنظور) . وللتغلب عن أشكال سوء فهم خاصة بنظرية النقل يضاف على سبيل الاحتياط : ولا تُوجَد هذه العوالم لغوياً (في إطار انعكاس تناصي) إلا بالنصوص (أو تُخلق باستمرار مثل التلقي وإعادة الإنتاج) .

11- النصوص مثل النظريات تنقل للناس (عروضا) إداركية للنظام في العالم. وهي تشكل بوصفها أشكال تكوين وتنظيم لغوية مركبة للمعرفة، وبوصفها أيضا أساس الارتقاء الاجتماعي - الثقافي للمعرفة، فيما يبدو " جُزراً " محكمة التركيب والتنظيم في مقابل ما يمكن أن يطلق عليه استناداً إلى علم

- 7. -

الدينامبكا الحرارية " انتروبيا إدراكية " (دنست ١٩٩٥ و ١٩٩٦) (\*). وهذا يعنى : مثل أى نظام ، تتلاشى أيضاً المعرفة المنظمة فسى النسصوص على المدى الطويل على الأقل . وفيما يتعلق بهذا الأمر تعد النصوص مستعدة لذلك بوجه خاص ، باعتبار أنها تصاغ باستمرار مثل الاختيارية على أساس معرفة ضمنية (اجتماعية – ثقافية) . ويمكن أن يتأخر الفقدان المتزايد أساسا لما هو واضح ، مثل المعرفة الضمنية من خلال عمل ثقافى (صيانة المكتبات ، والتعليم ، والدراسات اللغوية للنصوص القديمة ...الضخ) ، بسل مسن خسلال "استمرار كتابة " النصوص أحياتا أيضاً .

وعلى هذا الأساس يمكن أن تُفْهَم النصوص من جهة نظريسة الارتقاء تارة على أنها وسيلة لصعود النظام المعرفي ومن جهسة أخسرى – ارتباطا بذلك على أنها تحويل محدد زمنياً للانتروبيا المعرفية . وفسى إطسار هذا المنظور يمكن أن يقال أمران : مثل نصوص اخرى أيضاً تسسهم النسصوص (المفهومة بأنها جنس سيميوطيقى) من جهة في تكوين المعرفة ، وتنظيمها (الاختيارى والبنائي) ، و " وراثتها " . (أي إعادة إنتاجها) ، ومسن شم فسي زيادة النظام المعرفي والاجتماعي . وتكون / تصير في ذلك في الوقت نفسه ليست عرضة لتقويض المعرفة ، وفقدانها، ونسيانها ، وتزييفها (ويعد هذا فضلاً عن ذلك تأسيساً تحولياً لعمل فيلولوجي تُجوهل إلى حد بعيد اً) .

17 - ينتج عن هذه الفروض ١ - مفهوم للنص يؤكد مسن جديد و ٢ - دعوى تفسير علم لغة نصى مؤسس على نظرية التحول (الارتقاع). على هذا العلم أن يوضح التحول (التطور) الثقافي لتوليد (وإعادة - توليد) أشكال مع فقة الجتماعية وأشكال استعمال اجتماعي للمع فة (بما في ذلك أشكال توزيع اتصالي)، وتنظيمها ووراثتها. وفي مقابل علم النفس الإدراكسي، وعلم الاجتماعي المعرفي ونظرية المعرفة وفروع عملية أخرى وظيفة علم لغة النص بمفهوم تقسيم مفيد للعمل توضيح تلك الجواسب للتحول (التطور) المعرفي (العالمي في الوقت الحاضر)، التي تنطق بنماذج وأشكال لغوية، وتصورية، وإداركية حسية، وطرق الاستعمال الاتصالية للمعرفة أيضاً.

<sup>(\*)</sup> انتروبيا :عامل رياضي يعتبر مقياساً للطاقة غير المستفادة في نظام دينامي حراري .

٣- توسيعات وإيضاحات

٣-١ معرفة نصية للتكوين

حتى يمكن أن تُنتج نصوص وتُتَلقى صارت في أثنياء التطور الثقيافي مكونات معرفية مميزة للنص ضرورية ، يُفَرِّق بينها في كتاب هاينه مان وفيهقجر (١٩٩١) (\*) على النحو الآتى :

- \* معرفة لغوية .
- \* معرفة موسوعية أو موضوعية .
  - \* معرفة التفاعل (تفاعلية) .
    - \* معرفة إنجازية .
  - \* معرفة بمعايير اتصالية عامة .
    - \* معرفة ما وراء اتصالية .
    - معرفة بأبنية النص الكلية .

وخلافا لتنظيم معرفة – ملاا (انظر هرمان وآخرين ١٩٩٢) في النصوص ، وكنص تعد هذه المعرفة النصية للتكوين (معرفة – كيف) – كما أحب أن أسميها شرطاً لتحقيق لغوى مناسب اجتماعياً كمعرفة – الموضوع) . ولكن ليس من هذه المعرفة النصية للتكوين مكونات معرفية إخبارية فقط ، بل تتطلب صياغة النصوص وتلقيها قدرات إجرائية للتشكيل اللغوى والتفسير أيضاً اللذين يسشكلان (في نموذج) بوصفهما حلاً للمشكلة في بحث الكتابة وبحث إنتاج النص (أنتسوس ١٩٨٧) .

ومن الواضح هنا دون إمكان تناول قائمة هاينه مسان / فيهثجسر تنساولا مفصلاً أن ثمة مكونات معرفية مختلفة تعد ضرورية لتنظيم معرفة (- الموضوع) في النصوص وكنص - وبتعبير آخر: تتكون النصوص عادة من جمل يمكن أن تُستنبط أشكالها من مبادئ معرفة لغوية (انظر حسول ذلسك رأى تشومسكى). ويتطلب تنظيم / معرفة فردية وجمعية عادة معرفة إنتاج وتلق أكبر بكثيسر مسن معرفة نحوية فقط. وينبغي لذلك في مقابل مناهج قضوية ذات تحليل إلى أدنسي

<sup>(\*)</sup> انظر تفصيل كل معرفة من هذه المعارف إما في الأصل من ص ٩٤ إلى ١١١ أو في ترجمتي للكتاب من ص ١٠٣ حتى ص ٢٠٥

العناصر أن يُبرز أن النصوص أشكال مستقلة أصلاً تعد نتيجة تحول (تطور) لمعرفة اجتماعية مؤسسة لغويا وأساساً لها أيضا على حد سواء .

# ٣-٣ مبادئ لغوية نصية "للشكل الجيد "نظرة عامة

ما الخواص التى يجب أن تكون النصوص حتى يمكن أن تقوم بوظيفة أشكال تكوين وتنظيم لمعرفة مركبة ؟ لقد عَنى علم لغة المنص الحقيقي محقاً مراراً بثلاثة جوانب ، ينبغى أن تكون أسياسية النصوص : التماسك الدلالى ، ونوع النص ، والنظام الموضوعي الثيمي (برينكر ١٩٨٨) . وبهذه المفاهيم يشار إلى مبادئ نظام محورية المعرفة السميوطيقية : فالمعرفة بأنواع النصوص والموضوع تحدد أشكال التنظيم الكلية النظام سيميوطيقي ، وبتعبير أدق : هندسة بناء النصوص (انظر مثلاً الأبنية العليا بمفهوم فان دايك ١٩٨٠) . وبوصفها قيوداً كلية للإنتاج والتلقى تختزل هذه الأشكال الهندسة بناء المعرفة القائمة على أساس نصى ، الممكن توقعها اجتماعياً تماس ما يمكن قوله وما يمكن فهمه أساس نصى ، الممكن توقعها اجتماعياً تماس ما يمكن قوله وما يمكن فهمه أساسا . وحتى يمكن إنجاز ذلك معرفياً بشكل فعال بقدر المستطاع ينبغي أن تستند قويد كلية مطورة اجتماعياً – وثقافياً إلى أشكال تفسر في علم نفس الجشتالت "بشكل جيد " . ماذا يمكن أن يعنى هذا من منظور المووي .

لقد شرح فولفجاتج كلاين - وبخاصة فى سياق اكتساب لغة ثانية (ص ٩٣: ١٩٨٤) - مبادئ التنصص التى أريد أن أنقلها بوجه عام وأكملها وأنظمها بشكل منهجى بوصفها أوجه تجريب لهندسة بناء نصوص " جيدة التشكيل " :

١- مبدأ الدينامية الاتصالية المتنامية (بمفهوم مدرسة براغ الجديد) . مؤتلف ومتلازم بشكل وثيق مع :

٧- مبدأ التقسيم إلى موضوع وحديث (من المعروف إلى الجديد!) .

٣- مبدأ الترابط الدلالي (رتب العناصر المؤتلفة حسب دلالتها بشكل متقارب بقدر المستطاع!).

٤- مبدأ التوجيه (ينبغى أن يُجاب عن الأسئلة من وأين وماذا وكيف، في العادة في بداية نص).

مبدأ التتابع المنطقى (قرر نتائج في تتابعها الزمني الحقيقي . ويبدو أن هذه
 حال خاصة لمبدأ الاستمرار الموضوعي – الثيمي . (ما يأتلف مادياً ، وزمنياً ،

وحجاجيا ، ومنطقياً ..الخ ينبغى فى العادة أن يعرض معا أيضاً أو يعالج فسى تذييلات متفرقة) .

٣- وبدلا من أوجه تعيين علامات للتنغيم الواردة لدى كلاين يمكن أن تسصاغ للنصوص المكتوبة " مبادئ التصميم الجيد للنص " (وذلك بالنظر إلى الوضوح وإمكانية القراءة ..الخ) ، التى تقابل علم الدلالة المرئى المتقدم فــى العــصر الحديث (جيسكه ١٩٩٧) .

ويمكن أن تُذكر بالإضافة إلى ذلك مبادئ أخرى ، تعين أيضاً إلى حد ما " التشكيل الجيد " للنصوص :

- ٧- مسألة: يمكن أن ينظر إلى النص على أنه إجابة مركبة عن السؤال (ضعنى، يعد أساساً للنص). ويحدد هذا السؤال مزايا مضمونية وتركيبية لبناء البنية الصغرى والبنية الكبرى لنص ما (كلاين / شوتر هايم ١٩٩٢).
- ٨- مبدأ التحديد الثيمى لإسهامات نصية (موضوع النص بوصفه وسيلة إبحار من خلال معلومات نص ما) .
- ٩- مبدأ التماسك الدلالي للنص (تعليم لغوى لسياق مَعَنِــي واضــح أو يمكــن الاستدلال عليه) (١٤).
  - ١٠ مبدأ تقسيم المعرفة المركبة (توزيع للمعرفة يمكن أن تستوعب إداركياً)
    - ١١ مبدأ التوازن الداخلي للإسهامات (تناسب مماثل للمعرفة بشكل تقربي).
- ١٢ مبدأ الإيضاح المأمول والمستعاد المتأمل فيه ، أى بوجه عام : ما وراء تواصلى (نظرات عامة ، ومذكرات اليكترونية متطورة ، وإطار المقالات والملخصات ... الخ) .

<sup>(12)</sup> ينظر إلى صورة " التماسك الدلالي " في علم لغة النص نظرة شديدة التباين فهي تمتد من أشكال الإحالة الممكن تحققها نحوياً (فاتر ١٩٩٢) ، وأشكال موضوع المنص (برينكر ١٩٨٨) ، و " الحركة الإحالية " (كلاين / شتوترهايم ١٩٩٢) حتى الأشكال الموضعية لتعيل أو استدلال على عملية تشكل الموضوع . ويمكن أن تُخفف حدة الخلاف إلى حد بعيد حول : هل يعد التماسك الدلالي خاصية نصية أم محصلات الإنجازات وأحكام المتلقين ، حين يفهم مبدأ التماسك الدلالي بأنه مبدأ يجب أن يؤدي بحيوية عند إنتاج النص وعند تلقيم أيضاً ، وأن يُحَوَّل لغوياً .

ومن اللافت النظر ابتداء أن علم لغة النص قد عالج بالتفصيل كثيراً مسن النقاط الواردة هنا – ولكن نادراً بداهة في إطار هذه المبادئ . وكون مبادئ التنصيص هذه لنصوص جيدة من جهة الشكل يمكن أن تُستنبط من مبادئ علم نفس الجشتات ، يمكن أن يُزعَم هنا لأسباب المقام فقط . ومن البديهي أنه يجب أن تحدد هذه المبادئ تحديداً أدق . ويجب أيضاً أن تناقش الائتلافية واستنزافها ، ومشكلة مواضع القطع وأوجه التداخل . وأخيراً من الواضح أيضاً أنه يُتَوقَع أو يُدَع تباينها تباينها تباينا شديداً من جهة تمييز نوع النص .

بيد أنه يمكن أن توضح من عرض مبادئ ممكن أن يعاد تفسيرها في ضوء علم نفس الجشتالت سمة حاسمة للغاية للنصوص ، وهى : لا يمكن أن يُحكم على النصوص بشكل ثناتى ، أى بأنها صحيحة أو خاطئة ، نحوية أو غير نحويسة ... اللخ فقط . ونتج هذا عن أن النصوص خاضعة لأبعاد مختلفة للتوفيسق (أنتسوس ١٩٩٢) ، ويجب أن يحكم عليها بشكل متدرج داخل بعد وحيد أيضاً . كلا الأمرين يمكن أن يُربَط بفرض أن النصوص من وجهة نظر شكلية (أى فيما يتعلق باللغسة والتصور والإدراك الحسى) تكون " أفضل " ، كلما كانت ملتزم أكثر بمبادئ (صيغة جمع) " الشكل الجيد " .

### ٣-٣ النصوص نماذج لعوالم معرفية

لا تُقدَّم مع أوصاف وأخبار وقصص وأشكال حجاج كثيرة معرفة فحسب ، بل تنجز قبل أى شئ . ولكن هذه الحقيقة تُفهَم بشكل ضمنى عامة بأنها مقولة حول التكوين Genesis ، وليست مقولة حول صلاحية الوظيفة الخاصة بالتكوين المعرفى للنصوص . ويمكن أن ينطلق المسرء ، دون إرادة أن يُجهَد بالفلسفة اللغوية التحليلية ، بل والتفاعلية الرمزية أيضاً ، من أن جوانب معينة من واقعنا الاجتماعى لا تُنجز إلا من خلال عرض هذا الواقع ، ويحصل من خلال ذلك فقط على صلاحية ووثاقة صلة اجتماعية . إن النصوص لا تجعل المعرفة مرنية فحسب ، بل تُوجدها بوجه عام من ناحية اجتماعية — إدراكية ! . (١٠)

<sup>(</sup>١٥) هذا يوضح فيما بعد لماذا ما تزال النصوص القديمة أو النقوش ، وإن كانت قد فُكت مخاليقها ، ليست مفهومة لنا غالبا . وهكذا فالفيصل بالنسبة للصلاحية الاجتماعية للنصوص ليست واقعة تحققها اللغوى (فهذا في الواقع قد يكون مادية عادية !) بل طبيعة تكوين الواقع المستقر (بشكل متباس) اجتماعيا .

كيف يُطَّقَ كلا الجانبين المتصور أنهما متضادان غالباً بعضهما بسبعض ؟ عند نقل جوانب مكونة لمعرفة – إداركية ، وجوانب لغوية – اجتماعية تسؤدى الاختيارية النصية دوراً جوهرياً . ويُفهَم ضمن ذلك الظواهر الآتية : اختيار الموضوع ، والوسيط ، والمنظور ، والتركيز ، أو تشكيل المقدمة والخلفية ، وكذلك توزيع ما قيل وما لم يقل (وهكذا علاقة الفرض المسبق وما يوضح وما يمكن الاستدلال عليه ) ، واختيار الصيغة (الكيفية) (الحقيقة ، والاحتمال ، والتخيل – بل وشئ مثل كيف الجد أو الهذل) ، واستخدام وسائل أسلوبية ووسائل أخرى ... الخ (١٦) كل هذه الظواهر تقع في علاقة داخلية بهندسة البناء النصية (١١)

الآن حين تُفترض تمييزاً لهندسة البناء النصية أشكال كلية لاختيار المعرفة فإن النصوص استنادا إلى جوليش / رايبله يمكن أن تفهم أيضا بأنها نصائح صيف معين . ومثل النماذج والنظريات تُوجِد النصوص أيضا (وبشكل مباشر) النظام (في أدمغة مؤلفيها ومتلقيها) . مرة أخرى : ما الذي يستكل موضوعاً بوجه عام (١٨) . فما يركز أو يشرح أو ينشط أو يفصل أو يقلص ، مثل

<sup>(</sup>١٦) يرتبط بتكوين أبنية اختيار شاملة أن أحكاما قضائية منظمة تحفز في الحال السمؤال عن الالتزام ، هنا : الجدية . أو : أي ردود فعل قد توجد لو قدم فيتجنشتاين في الوقت الحاضر "رسالته المنطقية الفلسفية "رسالة للدكتوراه إلى جامعة ألمانية ، هل كانت ، أي هل يمكن أن تقبل الرسالة المنطقية الفلسفية في شكلها الموجود رسالة للدكتوراه أساساً ؟ وربما كانست الحجج – الأولية (المحفزة مضمونياً) مُشوقة من ناحية علم لغة النص مثلما هي الحجه المضادة القائمة على الشكل بوجه خاص .

<sup>(</sup>۱۷) وتكمن فى ذلك أيضا الوظيفة المتكونة للمعرفة الخاصة بالنصوص : ومن ثم فإذا كانست النصوص تستطيع أن تنجز هذا فإنه يجب أن تبنى فيها ومعها معرفة مركبة بشكل شامل من جهة واختيارى من جهة أخرى . ومنذ فان دايك (۱۹۸۰) تفهم أبنية النص الكلية (الشاملة) بمعنى أن المرء يفرق من ناحية شكلية أبنية عليا من أبنية كبرى دلالية . بيد أنه ما يزال لم يستنفذ فى ذلك ما أطلق عليه هنا "هندسة بناء النصوص " . وتدخل فى ذلك أبسضا تلك الأبنية الشاملة (الكلية) التى تعد نتائج الاختيارية النصية .

<sup>(</sup>۱۸) لموضوعات الاتصال في منظور خاص بنظرية النظام وظيفة مشكلة اجتماعيا ، فالاتصال في حاجة إلى موضوعات ، والموضوعات تبنى مواقف من خلال اختيارية حتمية تنتج مع تشكيل موضوعي لجانب الموقف أو الإدراك . وثمة موضوعات كثيرة ممكنة ، ولكن القليل منها فقط يجد طريقة إلى الاتصال (انظر لوهمان ١٩٨٥) و (فايلكه ص ٢٨٦ : ١٩٩٦) .

الاختبارية ، ليس جوهريا لهندسة بناء نص ما فقط - بل فضلاً عن ذلك وسيلة "لأحكام القبض " بعالم (عوالم) نظرياً .

وتعد هذه "الرؤية للعالم " الخاصة بالنصوص وفى النصوص فضلاً عن ذلك الأساس للنقد وتكوينات نصية للعالم بديلة ، لعلها تصحح " معرفة خاطئة " ، ومن ثم تدفع عملية اختبار المعرفة .

وهكذا فالنصوص بوصفها أشكال تنظيم للمعرفة خاصسة بهندسسة بنائها متعقة بشكل جوهرى بأبنية الاختيار ، تلك التى يمكن أن تفسر لمساذا يستطيع الناس أن ينجزوا فى سياق أهداف تواصلية عوالم معرفية جديدة فى الوقت نفسه. هذه العوالم المعرفية يمكن أن ينظر إليها – ارتباطاً بالأهداف التواصلية ، ولكن على نحو مستقل عنها أيضاً – على أنها إسهامات فردية فى الموازنة المعرفيسة الاجتماعية . أما إلى أى مدى تُقبَل وتُورَتُ بعد ذلك على أنها معرفسة جمعيسة ، فموضوع آخر .

كيف تُميَّز فكرة أن النصوص تقوم بوظيفة نماذج عالم محدد ؟ أولاً - تستخدم النصوص نماذج لبناء " وصفى " للواقع . ولكن بالنصوص ننجز ثانياً - على سبيل المثال - صور إبداع فني للعوالم أيضاً ، على نحو ما يصير ذلك واضحاً في الحديث والقصص . ثالثاً - بالنصوص تتشكل أفعال ونتائج للأفعال تستهدف من خلال اختيار أوجه أنجاز مميزة الحفاظ على عالم (أو مجريات عالم) أوجه تغيير له ، أو - كما هي الحال مثلاً في الأحكام القاضائية - وتؤسس اجتماعيا عالماً / واقعاً محدداً . رابعاً - تُستخدم النصوص اخيراً - كما في مجال القضاء أو الدين - في وضع قاعدة أو نظام للعوالم .

وتبدو لى جوهرية في هذه النظرة إلى النصوص ثلاثة أمور:

١- النصوص بوصفها نموذجاً للعوالم ، تبتكر نماذج لشئ ، تحديداً ، علاقات متماسكة للمعنى .

٢- بوصفها نماذج تدمج " معرفة عن شئ " وإلا بقيت فارغة قضوياً .

٣- النصوص بوصفها نماذج ، يجب أن تُصاغ لغويا عادة ، حتى يمكن بــذلك أن
 تقى بشروط أساسية اتصالية ومعرفية .

#### ٣-٤ النصوص أشكال تكوين تمول المعرفة

تعد الكتابة عامةً وسيلة لتثبيت أفكار خاصة أو لإخراجها ، أى لتوجيهها إلى الخارج ولجعل الاتصال بها ممكناً أيضاً . وفي بحث الكتابة تبسرز بحق "الوظيفة المعرفية " لإنتاج النص أيضاً . ويعنى هذا : أن الكتابة ليست وسيلة لتثبيت أفكار فحسب ، بل يُتبح فضلا عن ذلك إظهار أفكار معقدة وسيطاً محورياً لإنتاج معرفة جديدة أيضاً (موليتور – لويرت ١٩٩٢) . وبعبارة أخرى : تُستخدم الكتابة بشكل مخطط في توليد الأفكار بمفهوم قول كلايست الفصل عن " الاستيعاب المتدرج للأفكار عند الكلام أو الكتابة " (أنتوس ١٩٩٢) . فإذا ما نُقل هذا التصور من العملية الفردية لإنتاج المعرفة داخل فرد معين إلى إنتاج النصوص بوجه عام يمكن أن يُنظر إلى النصوص أيضا على أنها وسائل لتحول المعرفة . الشرط أشبه ما يكون " بكم نقدى " موجود من قبل ، إلى معرفة مقدمة نصياً . ويمكن مسن خلال سلسلة من العمليات تحويل المعرفة إلى مرئية في نصوص . وتُلْحَـق بـذلك منطلق هذه العمليات تحويل المعرفة إلى مرئية في نصوص . وتُلْحَـق بـذلك العمليات الآتية :

- \* تلق نقدى مقارن للنصوص (حرية الاعتراض ، والإكمال ....الخ) .
- جعل المعرفة يمكن العثور عليها بمساعدة النصوص (وظيفة الاسترجاع) .
  - \* وضع المعرفة المكتسبة في سياقات نصية جديدة .
- تشكيل المعرفة على نحو يمكن فحصه من خلال مقارنة داخلية بحركة
   الاعتراض .
  - \* تقويم مكونات مختلفة للمعرفة .
  - \* تصويب نقدى للمعرفة على أساس أوجه تلق مقارنة للنص .
    - \* إعادة بناء معرفة نصية .
    - الاستدلال ، أي تحقيق المعرفة من خلال بناء نهائي .

وكما يلاحظ لا تُنْجَز هذا العمليات في نهج أكبر إلا حسين تسصير المعرفة منموسة في نصوص ، أي يمكن أن يُبَرَهن عليها . وبهذا المفهوم تكون النصوص أساس عمليات أخرى لإنتاج النص و " توليد الأفكار " .

0-٣ إطار نظرية التمول (الارتقاء)

يفهم التحول (الارتقاء) في نظرة حادة تماماً بأنه تنظيم للأبنية مبنى بشكل متتال . وما يسرى على إنسشاء مجرات ، وعلى ارتقاء (تحول) الطبيعة البيولوجية، وعلى نشوء الحياة بوجه خاص ما يزال محل خلاف إلى يومنا هذا بالنسبة لتحول (ارتقاء) الثقافات والفن والعلوم (انظر دِننت ١٩٩٥ و ١٩٩٦). ومع ذلك ينمو في سلسلة من العلوم (في علوم الإدراك ، ونظرية النظام واتجاه هندسة البناء) (١١) الرأى القائل إن الفروق الواضحة بالتأكيد بين التنظيم السذاتي المنتج ذاتياً " الطبيعي " للنظام من جهة وأشكال تنظيم البشر الاجتماعية -الثقافية ، أى الموجهة أحياناً من جهة أخرى لا تتضمن أى اعتراض ضد تصورات نظرية مجاوزة . وعلى العكس من ذلك : في إطار مفاهيم مفاتيح مثل مفهوم " التنظيم الذاتي " ومفهوم " النشوء " يمكن اليوم أن يعد نــشوء النظام والتنظيم والمعنى (كرون / كوبر ١٩٩٢) مدمجاً بوجه عام . ويضم هـذا تمييـز الاختلافات بين تحول (ارتقاء) " طبيعي " وتحول (ارتقاء) " ثقافي " . وهذا يجعل، وهو ما يشكل المغزى بوجه عام ، الانطلاق في مجال ما هو ثقافي أيضاً من نمو مؤقت دائما للنظام . فإذا أرادت - نقول ببساطة - هذه الأشكال الأعلى للتنظيم الخاصة بنظام ثقافي (٢٠) أن تتسيد في مقابل تخطيطات أخرى للنظام - موجهة أو أهملت وفقاً طبيعتها – فإنها يجب أن تشرح أشكال " التوريث " .

وحين يمكن أن تُدَّعَى مبادئ خاصة بنظرية التحول (الارتقاء) لتطورات ثقافية بوجه عام فإنه يحتاج إلى أشكال تنظيم لتوريث معرفة ثقافية ، يجب أن تكون مرنة للغاية من جهة ، وثابتة بقدر الإمكان من جهة أخرى . ولما كانت النصوص بوصفها " الذاكرة الثقافية " (أسمان ١٩٩٢) في مجتمعات متأدبة معقدة، تمثل في مجالات واسعة أيضاً " الذاكرة الجمعية " (هلبقكس ١٩٩١) ، فإنه يجب أن تُبتَى أشكال تنظيم للمعرفة مرنة ولكنها ثابتة ، تتيح مسن جهة أن

<sup>(</sup>۱۹) من كم وفير من المراجع ، فريلا / طومــسون (۱۹۹۲) ، (ولوهمـــان (۱۹۸۵) وز . ى شميت (۱۹۹۲ ، ۱۹۹۲)

 <sup>(</sup>٢٠) لا يتضمن مفهوم " الشكل الأعلى للتنظيم الخاص بنظام ثقافى " أى تقويم مضمونى ، بـــل يجب أن يُثبّت بمعايير شكلية لتعقد ممارسات اجتماعية .

تلحق (بنماذج) اتصال سابقة ، وأن تعد متاحة مثل التكرار للاتـصال اللاحـق (فايلكه ١٩٩٤، ١٩٩٣) . وبالنصوص المكتوبة أنجز ذلك فـى أثنـاء تطـور الإسانية – على أية حال في فترة متأخرة جداً ، وفي الأصل تجدر الملاحظة أنـه ليس في مجال الاتصال اليومي . (٢١)

وكونُ المعرفة المؤسسة نصباً ، ومن ثم المشكلة اجتماعياً تفتقر إلى أشكال تنظيم معقدة (أى متجاوزة الجملة أو المكون الجملى) ، ينبغى أن تكون قادرة على إعادة الإنتاج بصورة أرجح ، وهكذا فإن لها مغنى خاصساً بنظريسة الارتقاء (التحول) بوجه عام . ولا يرتبط بذلك بأية حال دعوى (غير معقولة تماماً فسضلاً عن ذلك) بإمكان أن يعلل تنوع التحقيقات (التجليات) والتطورات الثقافيسة مسن مقدمات خاصة بنظرية الارتقاء ، غير أن هذا الننوع لمجريات التطور الثقافية لا يجوز أن يضاد نهج الارتقاء . وعلى النقيض من ذلك : بصورة مباشرة حقيقسة التنوع (إن صح التعبير أوجه التحول) ، ويحيل السؤال : مساذا يمكن أن يظل يورث، إلى ما سمى بالانتروبيا المعرفية .

بداية حول مفهوم " انتروبيا " وفق القاعدة الرئيسسية الثانيسة في على الديناميكا الحرارية يزداد بمرور الوقت انتروبيا (عامل رياضى ، مقياس للطاقسة غير المستفادة في نظام حرارى) لكل نظام مستقل ، أي ينقص النظام المعنى . فتطور الحياة أحد الأشكال التي لا ينقص النظام فيها بشكل دائم ، بل يتبين فيها بين الحين والآخر نمو في التركيب والتعقيد . ويسرى هذا - للقيام بقفرة كبيرة بعد قليل - بداهة أيضا ، وبشكل خاص على ما ينبغي أن يطلق عليه هنا بصورة مجملة إلى حد ما " معرفة " ، ويتطلب الارتقاء التاريخي للمعرفة ، ويتمي نظام المعرفة . وخلافا لقوائم مستقلة من جمل ، حكايات شفوية أو عروض مصورة تجيز النصوص بوجه خاص بناء على أشكالها المتكررة والجشتالتية أيصضا ، أساساً صياغة لا نهائية ، أي لا يمكن تحديدها ، وتشكيلاً متركباً لمعرفة ركامية .

<sup>(</sup>۱۲) هنا لا يمكن ولا ينبغى - ولا بشكل أولى أيضاً - أن يعاد تاريخ الكتابية . فى الأغلب فقط تطورت الكتابية فى الشرق الأدنى ابتداء فى مجال الاقتصاد وتسجيل السفارات (الرسائل) ومطالب السيادة (انظر أونج ۱۹۸۷) . وحول ذلك أيضا المقال المتعلق بالموضوع HSK (مدخل إلى علم اللغة وعلم الاتصال) وهو الكتابة والكتابية (جونترت / لودفيج ۱۹۹۶/ / ١٩٩٢) .

وإذا أضيف الركام غير المتوقع أساساً للمعرفة من خلال تمثيل تناصى إلى مجتمعات ، تتوفر مع النصوص – فى كل حال التمثيل الرقمى للمعلومات المستخدم الآن – أشكال تكوين وتنظيم قادرة على الإنجاز لمعرفة فردية وجمعية، تفوق كل الأشكال اللغوية الأخرى تركباً ومرونة ومعالجة للتعقد . (٢٧)

ويمكن أن توصف العملية المحددة هنا - بداهة - بأنها عملية تحول (ارتقاء) للمعرفة أيضاً . ولكن في إطار جوانب تحولية لم تُوجَه - حتى توصل مرة أخرى بالنقاش السابق - إلا وجهة أحادية . فالمعرفة لا تُشكَل وتُورَّت من ناحية فردية وجمعية فقط ، بل إن المعرفة تقع أيضا في خطر أن تضيع . وكما نعرف معرفة لا بأس بها فحسب : وبالنسيان وموت البشر حاملي المعرفة تتبدد المعرفة الإنسانية ، أي معرفة يمكن إداركها . حسيا ، وتقدم بشكل مرئي خاصة ، بل وهي منقولة نغوياً بداهة أيضاً ، تماما مثل كل معرفة جمعية ، لم تسجل أو لا تدون . (٢٠)

بيد أنه من البديهى : أن التسجيل أيضاً لا يمثل ضماتاً لتوريث المعرفة : فالتغير اللغوى ، وموت اللغات ، بل وفساد المواد الحاملة للمعرفة أيضا (علس سبيل المثال : رداءة الأحماض في الكتب ، وفيروسات في الديسكات ، والحرب ، ومشكلات التسجيل ، وانقطاعات في التلقي ... النخ) تهدد بشكل دائم وضع المعرفة التاريخي أو المتوصل إليه اجتماعياً – وثقافياً من قبل . وينبغي أن يطلق على الفقدان المهدد على الأرجح لكل معرفة إنسانية " انتروبيا إدراكية " .

<sup>(</sup>٢٢) تلاحظ هنا تجربة للأفكار بعيدة كلية عن الواقع من منظور غير - سلبى : فمن المعروف أن السياسيين يستطيعون في تصريحات تلفزيونية أن يقولوا كل شئ ، مادام لم يتجاوزا ٥٥ ثانية حداً أقصى - ولنتخيل الآن مجتمعاً يجب أن تصاغ فيه معرفة معقدة بحيث يمكن أن يعاد إنتاجها في شعارات فقط لـ ٥٥ ثانية جداً أقصى أيضاً . وتستخلص كل تحقيقات المعرفة المجاوزة ذلك من الاختلاط الاجتماعي (وربما أبعدت في متاحف) ومن الواضح أنه: لو أدخلت هذه الممارسة ونقُذت لندهور كل مجتمع شديد التعقيد في غضون زمن بالغ القصر .

ويمكن الآن أن تدرك النصوص على أساس هذه الخلفية الخاصة بنظريسة التحول (الارتقاء) بأنها وسيلة ضد " الانتروبوبيا الإدراكية " ، فهى توقف عدم الانتظام المنحاز لبعض الوقت على أية حال أو تعكسه . وعلى أساس هذه الخلفية ابتداء يصير واضحاً ماذا يعنى حين يقال بمفهوم الفرضيتين الأوليين إن النصوص وسائل لتشكيل / لصياغة المعرفة ، وبذلك تتراكم عبر التراكب ، ومسن خلال التسجيل يصير توارثها (إعادة إنتاجها) ممكناً . وباختصار : تنشئ النصوص من خلال خواص شكلية نظاماً إدراكياً معقداً . فإذا ثبت نشوء نصى مناسب للمرة الأولى ، أى النشوء الدينامي لنظام سيميوطيقي (''') ، فإنه يمكن للمرء – بل يجب عليه – حتى درجة معينة أن يرجع عند الإنتاج والتلقى إلى أشكال تنظيم المعرفة السارية اجتماعياً .

#### 2- ملموظة ختامية

يبدو أن أهمية النصوص بوصفها الأشكال الاجتماعية المحورية لتشكيل المعرفة وتنظيمها ، التى لا خلاف عليها منذ طباعة الكتاب ، صارت قديمة مسن جهة المعالجة الرقمية ، مرتبطا بذلك ، التحول المرنى الحالى لمعطيات المعلومات. فالثورة المعرفية والارتقاء المعرفي يتطلبان ويشجعان صراحة أشكالاً لتقديم المعرفة جديدة ، وأكثر إنجازاً . وعلى نحو ما يجرى لهذه العملية تماماً أيضاً : علم لغة النص يقدر ولا يُتَخَطَّى .

وشرط ذلك أن يحرك تاريخية موضوعة إلى محور تأسيس التخصص . ولا يسرى هذا على أوجه التطور الخاصة المميزة للعلاقة بالأدبية والأدب والمعرفة

<sup>(</sup>٤٤) يفهم تحت نشوء الظهور الفجائى لنظام جديد ، لا يمكن أن يفسر من خلل خواص أو ردود فعل العناصر المشتركة ، بل من خلال دينامية العملية ذاتية التنظيم بوجه خاص (كرون / كوبرس ص ٧ : ١٩٩٢) . وكون النصوص أشكالاً لغوية لا تحدد من خلال مجموعة من عناصرها وعلاقاتها اللغوية تحديداً كافياً يقترب على أية حال بحق من الفهم العالمي اليومي. ومن المؤكد أن مفهوم " النشوء " إشكالي في سياق تكوين أشكال النص : وكونه غير مجد كلية بينته بالتمثيل بنشوء ألفاظ تحية كتابية منذ مطلع القرن : فقد نشأ من شذرات نصية متجاورة وغير متركبة نسبيا بلا وسطة إلى حد ما نظام جديد – عبر بدائل وأنواع عدة – ونوع نصى مستقل في وقت قصير ، مع سلسلة من فقرات نصية يمكن التنبؤ بها وذات تشكل طقسي بقوة (انتوس ١٩٨٧) .

فحسب ، بل على توسيع خاص بنظرية التحول (الارتقاء) للمنظورات يتجاوز ذلك أيضاً . وتحاول الفروض التى طرحت هنا أن تؤسس بشكل تمهيدى هذا التوسيع . ويجب أن يُقَرَّ بداهة بأن أمنيات كثيرة موجهة نظرياً ومحفزة عملياً ما تزال باقية مع هذه المحاولة لإقامة جسور بين تصورات تطور ارتقائى وتاريخى – ثقافى ، بيد أن الفيصل هو إثبات أن تلك الجسور ممكنة وضرورية .

وينبغى في الختام إبراز ثلاث نقاط محورية :

- ١- النصوص مثل النظريات تأتى بالنسبة للبشر بنظام إداركسى إلى العالم .
   وتستطيع النصوص أن تحقق ذلك ، لأنها أشكال لغوية مميزة لإدراك اجتماعى (جانب التكوين) . وهى بحكم هذه القدرة وسائل جيدة أيضاً للاتصال (التعاقبي بوجه خاص) .
- ٧- تفترق النصوص عن أشكال لغوية أخرى بهندسة بنائها (القائم أصلا على مبادئ علم نفس الجشتالت) . ويجب أن تسريط هذه الهندسة اختيارية موضوعية ودلالية وأسلوبية بمتطلبات عملية بناء شامل ، بحيث يمكن أن تتظم معرفة مركبة أيضاً في شكل سديد ومناسب للتلقى تنظيماً لغوياً (جانب التنظيم أو الشكل) . وتنظم اختيارية في ذلك التوزيع إلى معرفة ضمنية (معرفة مسبقة ، وفروض مسبقة ، واستدلالات ومعرفة تناصية ... المخ) ومعرفة صريحة ، تدمج في النص.
- ٣- يستخدم تسجيل النصوص ونقلها ، وتلقيها ، واستمرار كتابتها فــى توريــث المعرفة ، ويهددها ذلك باستمرار " الانتروبيا الإدراكية " (جانب التوريــث) . وبهذا المعنى تكون النصوص وسائل للحفاظ أو الصعود المؤقت ذى النظام الإدراكى (ومن ثم بمفهوم محدد : الثقافى) .

إن وظيفة علم لغة النص دراسة الجوانب الثلاثة في تضافرها دراسة نظرية وتجريبية . ومن ثم يعد بحث الكتابة وإنتاج النص وعلم النفس الإدراكي إثراء لعلم لغة النص في إطار جانب التكوين . ويظل علم لغة النص التقايدي مسع الموضوعات الجوهرية ، تطور الموضوعات والتماسك الدلالي وأنواع النص كما كانت الحال من قبل مجال عمل جوهري بالنظر إلى جانب التنظيم أو السشكل .

وأخيرا يُعد بحث التلقى والدراسات الفيلولوجية والدراسات التربوية مناهج يقع فيها جاتب التوريث في لبها .

#### المراجع

Antos, Gerd (1982): Grundlagen einer Theorie des Formulierens. Textherstellung in gesprochener und geschriebener Sprache. -Tübingen: Niemeyer.

- (1987): Grußworte in Festschriften als ,institutionale Riruale'. Zur

Geschichte einer Textsorte. -In: LiLi 17/Hefi 65, 9 - 40.

- (1995): Sprachliche Inszenierungen von "Expertenschaft" am Beispiel wissenschaftlicher Abstracts. Vorüberlegungen zu einer systemtheoretischen Textproduktionsforschung. - In: Jakobs Eva-Maria/Knorr, Dagmar/Molitor-Lübbert Sylvie (Hgg.): Wissenschaftliche (Frankfurt: Lang) 113-127.

 (1996): Jargon. Zum Prozeß der 'Hybridisiemng' von Stilen am Beispiel der Verwaltungssprache. - In: Fix, Ulla/Lerchner, Gotthard (Hgg.): Stil und Stilwandel (= Leipziger Arbeiten zur Sprach- und

Kommunikationsgeschichte 3) (Frankfurt: Lang) 27-18.

Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. - München.

Beaugrande, Robert-Alain de/Dressler, Wolfgang 1981: Einführung in die Textlinguistik. - Tübingen: Niemeyer.

Brinker, Klaus (1988): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 2., durchgesehene und ergänzte Auflage. - Berlin.

Dennett, Daniel C. (1995): Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. - New York: Touchstone.

 - (1996): Es geht auch ohne Gott und Geist. Darwins ätzende Idee zerfrißt die letzten Mythen. Als Sinn des Lebens bleiben nur Neugierde und die Liebe zur Wahrheit. - In: DDE ZEIT Nr. 8 (16.2.96)30-31.

Dijk, Teun A. van (1980): Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre EinEinführung. - München.

Ehlich, Konrad (1992): Zur Genese von Textformen - Prolegomena zu einer pragmatischen Texttypologie. - In: Antos, G/Krings H.P. (Hgg.): Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick (Tübingen) 84-99.

- (1994): Funktion und Struktur schriftlicher Kommunikation. - In: Günther/Ludwig (Hgg.) Bd. L, 18-41.

- Engelkamp, Johannes/Pechmann, Thomas (1993): Kritische Anmerkungen zum Begriff der mentalen Repräsentation. In: Engelkamp, Johannes/Pechmann, Thomas (Hgg.): Mentale Repräsentation (Bem/Göttingen) 7-16.
- Feilke, Helmuth (1994): Common sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie "sympathischen" und "natürlichen" Meinens und Verstehens. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1996): Sprache als soziale Gestalt. Frankfurt: Suhrkamp.
- Feilke, Helmuth/Schmidt, Siegfried J. (1995): Denken und Sprechen. Anmerkungen zur strukturellen Kopplung von Kognition und Kommunikation. In: Trabant, J. (Hgg.): Sprache denken. Positionen aktueller Sprachphilosophie (Frankfurt: Fischer) 269-297.
- Fix, Ulla (1996): Gestalt und Gestalten. Von der Notwendigkeit der Gestaltkategorie für eine das Ästhetische berücksichtigende pragmatische Stilistik. In: Zeitschrift für Germanistik 2, 308-323.
- Giesecke. Michael (1992): Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel. Studien ziu Vorgeschichte der Informationsgeselischaft. Frankfurt."
- Günther, Hartmut/Ludwig, Otto (Hgg.) (1994/1996): Schrift und Schriftlichkeit. Bd. I. u. II. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). Berlin: de Gruyter
- Halbwachs, Maurice (1991): Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt: Suhrkamp.
- Heinemann, Wolfgang/Viehweger Dieter (1991): Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Niemeyer.
- Herrmann, Theo/Kilian, Elvira/Dirtrich, Sabine/Dreyer, Peter (1992): Was- und Wie-Schemata beim Erzählen. In: Antos, G./Krings, H.-P. (Hgg.): Textproduktion. Neue Wege der Forschung (Trier: Fokus) 147-158.
- Klein, Wolfgang (1984): Zweitspracherwerb. Eine Einführung. Königstein/Ts.
- Klein, Wolfgang/von Stutterheim, Christiane (1992): Textstruktur und referentielle Bewegung. -In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 86, 67-92.
- Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der N\u00e4he Sprache der Distanz. M\u00fcndlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. - In: Romanisches Jahrbuch 36, 15-43.
- Krohn, Wolfgang/Küppers, Günter (1992): Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1985): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Molitor-Lübbert. Sylvie (1992): Schreiben und Kognition. - In: Antos, G./Krings, H.P. (Hgg.): Textproduklion. Ein interdisziplinärer

Forschungsüberblick (Tübingen) 278-296.

Nussbaumer, Markus (1991): Was Texte sind und wie sie sein sollen. Ansätze zu einer sprachwissenschaftlichen Begründung eines Kriterienrasters zur Beurteilung von schriftlichen Schüler-texten. - Tubingen: RGL 119

Ong, Walter (1987): Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. - Opladen: West-deutscher Verlag.

Polanyi, Michael (1985): Implizites Wissen. - Frankfurt/M.: Suhrkamp.

- Raible, Wolfgang (1980): Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semiotischer und textlinguistischer Sicht. In: Poetika 12, 320-349.
- Schmidt, Siegfried J. (Hg.) (1992): Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- (1994): Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. - Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Varela Francisco J.AThompson, Evan mil Eleanor Rosch (1992): Der Mittlere Weg der Erkenntnis. Die Beziehung von Ich und Welt in der Kognitionswissenschaft ein Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Erfahrung. Bem/München: Scherz.
- Vater, Heinz (1992): Einführung in die Textlinguistik. Struktur, Thema und Referenz in Texten. -München: Fink UTB.

# انجلیکا لینکه / مارکوس نوسباومر (زیورخ)

# التنساص (\*) ملحوظات لغوية حول مفهوم للنص خاص بالأدب

## ١ـ فهم أولى

لم يُعُد " التناص " Intertextualität ، الذي ندور حوله في مقالنا (\*\*)، مفهوماً حديثاً على الإطلاق من ناحية تاريخ العلم ، ولكنه حديث بالنسبة لنا على أية حال ، أي بالنسبة لعلم لغة النص ، لأنه يدخل ابتداءً ضمن مجالات النقد الأدبى الذي جلبته إليها جوليا كريستيفا – الناقدة ، وعالمة السيميوطيقا ، والمحللة النفسية ، وكاتبة القصة ذات الأصل البلغاري – في النصف الثاني من الستينيات . وهو الأبرز في سلسلة كاملة من المفاهيم (١) التي تشكل ضفيرة نظرية مركبة (١) ، وتظهر علاقات قوية بصورة متباينة بتصور " الحوارية " Dialogizität لدى الناقد الروسي ميخائيل باختين ، الذي يعد بوجه عام حافزاً حقيقياً لبناء تصور التناص. (١)

ولقد سجل مفهوم " التناص " في النقد نجاحاً رائعاً ، ويعدد البوم من ثروته الأساسية . وفي الواقع أدى تمييع المفهوم المرتبط بهذا الانتشار إلى أن

Angelika Linke / Markus Nussbaumer (Zürich) : عنوان المقالة هو (\*) عنوان المقالة هو : ZTL من ص ۱۲۹ من الكتاب السابق ذكره

<sup>(\*\*)</sup> تلقينا من حوارات مع بورج جلاوزر وأن پاير اقتراحات كثيرة وإشارات محددة ، ومن ثم نشكرهما في هذا الموضع جزيل الشكر .

<sup>(</sup>۱) مثل: التعدد الصوتى ، والكتابة ، والنص الأشمل - النص المنضوى ، والــنص المحــاذى والنقل الموضعى ، والحوارية ... الخ .

 <sup>(</sup>٢) يعد مفهوم النظرية في هذا السياق في حقيقة الأمر إشكالياً ، بل تُفهم الطرائق المحال إليها
 هذا أحياناً على نحو مضاد للنظرية بشكل محدد .

<sup>(</sup>٣) حسب علمنا يظهر " التناص " أيضا للمرة الأولى في مقالة لجوليا كريستيفا عن ميخانيال باختين (كريستيفا ١٩٦٧) .

كريستيفا نفسها لم تعد تستخدمه منذ منتصف السبعينيات (<sup>1)</sup> أو أحلت محله مفهوم "النقل الموضعي " Transposition (<sup>0)</sup> .

ونريد - كعمل تمهيدى لمناقشة لغوية لمفهوم التناص - ابتداءً أن نعيد بالنسبة لنا بناء التلقى الأدبى للتصور . ونفرق بالإضافة إلى ذلك بشكل حداد للغاية ومعلن عن قصد ، بين معسكرين (١) ، نطلق عليها (أ) المعسكر الراديكالى و (ب) المعسكر المعتدل .

(أ) بالنسبة للمعسكر الراديكالى ما بعد البنيوى – المضاد البنائى الموجود فسى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص التناص إحدى سفن القيادة (٧) عند محاولة أن يصوغ إنسان ثورى كما يقال فهماً جديداً للأدب والثقافة والمجتمع والذات . ويشير مفهوم " التناص " فى هذا السياق إلى تصور له شروط معقدة ونتانج بعيدة المدى للغاية . وسنرجع إلى ذلك بشكل مفصل تحت النقطة ٤ – . ويلاحظ فقط من الآن : أن هذا التصور هو آخر الأمر لا يُفهم إلا بناءً على مرزج للبنيوية وفلسفة هيجل والماركسية ، وتحليل فرويد ولاكان النفسى و – على الأقل لدى كريستيفا – نحو تشومسكى التوليدى أيضا (١) ، خاص بالعلوم العقلية والحضارية الفرنسية . وقد حدا ذلك بنا (وربما بقارناتنا وقراً عنا) إلى حد ما إلى الابتسام دائما ، وعزونا إلى الظروف الخارجية أن ماتفريد بيرقيش يفتتح ويختتم مقالته الشهيرة عن البنيوية سنة ٢٩١٦ (بيرقيش ٦٩٦٦) فى "كتاب مجموعة من الدروس " بماركس وانجلز . وبالنسبة للمعسكر الثقافي في فرنسا الذي يرجع اليه مفهوم التناص كان في الستينيات وبداية السبعينيات مثل هذا الجمع بين

<sup>(</sup>٤) منذ رسالتها للاستاذية المؤهلة "للتدريس " ثورة اللغة الشعرية " (كريستيفا ١٩٧٤) .

<sup>(°)</sup> من البديهى أن " النقل الموضعى " ليس ببساطة كلمة أخرى لما تعنى " التناص " ، بل يقوم مقام تصور أكثر تطوراً وراديكالية ، انظر على سبيل المثال ليندهوف (ص ١١٤ : ١٩٩٥). وتوجد تطورات أبعد واختلافات ودلالات جديدة للمفهوم لدى نقادنا فقط ، كما هى الحال مثلا لدى جيرارجنيت (١٩٩٣ ، هنا المبحث آ) .

<sup>(</sup>٦) حول هذين المعسكرين ، انظر بلت (١٩٩١) وماى (١٩٩١) .

 <sup>(</sup>٧) أو كان على الأقل في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.

<sup>(</sup>٨) انظر مثلاً كريستيفا (١٩٦٨) .

البنيوية والماركسية مع ذلك كل ما هو مخالف لمجرد التوفيق ، حيث تُلاحظ حقيقة أن التيار سرعان ما فهم على أنه تجاوز للبنيوية ، " ما بعد البنيويــة " ، وتخلص من ماركسيته مع مرور الوقت أيضاً ، وانفتح على تسأثيرات أخسرى ، وبخاصة تحليل فرويد النفسى - ويعد من هذا المعسكر الراديكالي إلى جانب جوليا كريستيفا ، رولان بارت ، وميشيل فوكو ، وجاك دريدا ، وجاك لاكان ، وفيليب سوليه وغيرهم أيضاً . وفي ذلك الوقت كانت مجلة " تل كيل " Tel Quel " لهذه الحلقة بوقاً مهماً ، مبرزا الجانب السياسي بوجه خاص أيضاً . (ب) أخذ المعسكر الآخر ، المعتدل - يبدو لنا أنه موجود بقوة إلى اليسوم في التلقى الخاص بالناطقين بالألمانية - بمصطلح التناص أيضاً . غير أنه يُستخدم هنا في المقام الأول في تحديد العلاقات المتباينة بين النصوص التي الستغل بها النقد دائما على نحو تقليدى (كما في إطار نقد المصادر ، وتقنية النشر ، وبحث الحافز (الموتيف) ، وعلم المقارنة تقريباً) . وتعد غريبة صلات وأوجه السربط بخطابات غير نقدية بهذا المعسكر [مثل الخطاب السياسي الثقافي (أو الخاص بسياسة الثقافة) وخطاب التحليل النفسى] ، التي هي مميزة للمعسكر الراديكالي . فالقوة المحركة - الدافعة لتصور " التناص " متراجعة هنا للغاية ، وتختفى في الغالب كلية وراء جهد فيلولوجي للتفريق بين أشكال المختلفة للصلات " النصية – الداخلية " وتصنيفها بهدف إعداد مجموعة أدوات التحليل " النصى – الداخلي " .

وهكذا يميل هذا الشكل للتلقى إلى استخدام " التناص " بوصفه تحديداً لروح العصر أو بوصفه اكسير رد الحياة للمنهجية التقليدية الخاصة بالنقد الفيلولوجي . ولأنه على هذا النحو لا يعنى " التناص " المفهوم شيئاً جديداً ، بل ليس شيئاً حديثاً على الإطلاق أيضاً ، يقاطع المصطلح بعض نقادنا مقاطعة تامة . ويعد من ذلك خاصة كثير من المتخصصين في العصور الوسطى ، وممثلي فقه اللغة القديم أو الباحثين والباحثات المشتغلين والمشتغلات بالعلاقة بين الشفاهية والكتابية ، والذين يجدون مثيراً ، انطلاقاً من موضوعات دراساتهم أو من منظور علم الشعر قبل الكلاسيكي ، وليس القائم على عمل عبقري كل ما هو مخالف لما لا يقدم على الإطلاق حقيقة النص (الأصلى أو النهائي) ؛ لما يتوجه تصور التناص ضد افتراضه أو وضعه .

وفى علم لغة النص لم تظهر مناقشة التناص حتى الآن إلا انعاكسا ضنيلاً ويغيب عن قوائم المراجع المختصة هذا اللفظ ، كما فى كتاب برينكر "علم لغة النص " سنة ٣٩١ م ، أو فى كتاب بيره « فهم النص ومفهوميت » سنة ١٩٩١ م أيضاً . وقد أدخل بوجراند ودرسلر (١٩٨١م) المصطلح فعلاً ، ولكنه يشير هناك إلى معيار من معاييرهما النصية السبعة ، ويعنى دور معرفة نموذج النص فى إنتاج نصوص مفردة وتلقيها (١) – وهكذا فإن هذا المفهوم للتناص بعيد للغاية عن المفهوم النقدى (الراديكالى) .

والآن في زمن أحدث يقابل المرء المصطلح بشكل متزايد أيضاً في أعمال لغوية على نحو أكثر أو أقل ، (١٠) ويضم المرجع المتضمن في النشأة أيضاً "علم لغة النص والحديث " (١٠) مقالة عنه . ومع ذلك فموضوعنا ليس هذا الاستخدام اللغوى النصى الأحدث والأكثر رهبة للمفهوم ، بل إننا نتتبع السؤال : ما قوة الانفجار النظرية النصية التي لتصور التناص النقدى الراديكالي على أية حال . ولن نواصل فيما يأتي مناقشة مفهوم التناص المعتدل – إنه يبدو لنا متساوقاً مع تصورات لغوية نصية تقليدية ، ومن ثم فليس أهلاً أيضاً لأن يُحدِث جدلاً نظرياً في إطار علم اللغة .

# ٢\_ التناص تصور لإزالة الحدود والذوبان

يُقدَّم تصور التناص النقدى في شكله الراديكالي تحت كلمة مختصرة "
إزالة الحدود أو الذوبان ": ذوبان نص مفرد في تناص عام ، ذوبان الدال في
لعبة خالصة للدوال ، ذوبان التفريق بين اللغة والنص والعالم ، ذوبان ذوات
المؤلف والقارئ ... إلخ . هذه الصياغات ومثيلاتها التي اعتدنا عليها في الأوجه
المفهومية اللغوية النصية ، تظهر لنا ابتداء في هيئة شعارات ، ومن ثم محكمة
للغاية عبر مراحل . ويجب على المرء أن يقرأها – أيضاً – بوصفها تعبيراً عن
تبادل نماذج نقدية : فالتصورات المرتبطة بذلك تُفهَم انطلاقا من زمن تطورها

<sup>(</sup>٩) ربما يصدق هذا إلى حد ما على " التناص التنميطي " لدى سوز أنَّه هولتويس (١٩٩٣) .

<sup>(</sup>١٠) هولتويس (١٩٩٣) وياكوبس (١٩٩١ ، ١٩٩٤ ، وفيكس (في هذا الجزء) .

<sup>(</sup>١١) أنتوس / برينكر / زاجر / هاينه مان (محررون ، في المقدمة) .

ومكانه ، (۱۱) بوصفها رد فعل شديد ابتداء ضد النقد الأدبى الجامعي ، وايضاح (شرح) النصوص الشائع في المدارس ، وأيضاً ضد نقد القصة ، ثم ضد فقه اللغة المؤسس بوجه عام للغاية ، وأخيراً ضد أشكال تحجر جديدة في البنيوية النقدية أيضاً . وهكذا تزيل أو تجرف أمواج التمرد النظري – الذي تحول في مرحلت المتأخرة أيضاً إلى نظرية – مضادة راديكالية – (۱۱) في المقام الأول مفهوم النص، بل بشكل أدق مفهوم العمل ، على نحو ما يعد أساس الاتجاهات المؤسسة للناس بل بشكل أدق مفهوم العمل ، على نحو ما يعد أساس الاتجاهات المؤسسة التقليدي (الأدبي) بوصفه "عملاً " . (۱۱) ويعني هذا ضمن ما يعني : رد تصور المؤلف الفرد ، تصور العبقرية ، تصور العمل الرصين ، والمقدس ، والمستقل وغير المتغير والتام بوصفه قيمة معنوية ، رد الفرض البديهي لاتحدار ضخمن أيضاً بين العمل "الحقيقي" الأصلى ومجرد شروحه وأوجه تلقيله وتعديلاته . الخران المتال المثال المناقشات الكنسية القوية ، وفي تشكيلها السياسي على نحو قاطع في سياق دراسات بين الثقافات في الولايات المتحدة الأمريكية (وليس هناك فقط) . ويلاخظ دراسات بين الثقافات في الولايات المتحدة الأمريكية (وليس هناك فقط) . ويلاحظ

<sup>(</sup>۱۲) هكذا وفق بروتينج (۱۹۷٦) مثلاً .

<sup>(</sup>۱۳) المقصود بدهيات معينة للهدم كموقف ضد كل نظرية ، كل إمكانية قـول مـا النصـوص (۱۳) (الأدبية) ، وكيف تُقرأ ، ويحتج رولان بارت أيضـاً (۱۹۷۱ / ۱۹۸۰ : ص ۷۶ و ۸۱) على أن يفهم المرء تفسير اته للمفهوم الجديد للنص (- الداخلي) على أنها نظرية ، قائلاً : الخطاب حول النص يجب أن يكون هو نفسه بحثاً نصياً فقط ، شبكة نصية ، لأن الـنص هو تلك المساحة الاجتماعية التي لا تترك لغة آمنة لا تُمس ، التي لا تسـمح لموضـوع منطوق أن يشغل مكان القاضي أو المعلم أو المحلل أو المعترف أو الطبيـب ، فنظريـة النص يمكن أن تتزامن فقط مع نشاط الكتابة – (۱۹۷۱ /۱۹۸۰ : ص ۸۱) .

<sup>(18)</sup> إذا تابع المرء إيجلتون (19۸۸: ص ١٣٠) فإن ما بعد البنيوية على مستوى أعم – مسع طعنها في كل الأحكام الثابتة وإدعاءات الحقيقة – تعارض تقليد علمي تصل جذوره إلسي الأعماق في القرن التاسع عشر – وخلاف ما بعد البنيوية أيضاً – لم يعد ممثل في العلسم في الوقت الحاضر . يتحدث إيجلتون في هذا السياق عن " عدو قوى " لما بعد البنيوية .

<sup>(</sup>١٥) انظر بروتينج (١٩٧٦ ، ص ٢١ وما بعدها) .

فى ذلك مرة أخرى أيضاً: أن سقوط مفهوم النص المنشأ من قاعدته العظيمة كان مقصوداً دائماً أيضاً بوصفه ثورة سياسية على ساحة الثقافة وعلمها.

## ٣ـ التناص وعلم لغة النص

السؤال الآن هل ينبغى أن يشغل علم اللغة أيضاً بهذا التحطيم النقدى للصور . نحن نرى : أجل ! وهذا على نحو أكثر - كما ذكر - من أن يكون الكلام في علم اللغة من جديد بشكل متزايد عن " التناص " ، دون أن ينعكس في ذلك بصورة نقدية دائماً إلام يرجع التصور المقصود بذلك ، وما تضميناته النظرية النصية ، وما النتائج التي أسفرت عن ذلك بالنسبة لنظرية نصية لغوية - وأخيراً طالب التصور الراديكالي للتناص بإعادة تحديد مفهوم المنص وتأسيس نظرية نصية جديدة . (١١) على الأقل نظرية جديدة للنص الأدبى . إنه هذا التصور الراديكالي للتناص الذي نرغب في أن يقترب منه فيما يأتي من منظور لغيوي الأسنلة موضوعاً له ، مثل علم لغة النص أو غيره ، هل تستطيع - وذلك من خلال دعوى وجهة النظر السيميوطيقية التي طالبت بها كريستيفا - أن نتفاهم بوجه عام على مفهوم للنص ، وأين نقع نقاط الخلاف على كل حال . ومن الممكن أن تبدى لنا السيناريوهات الآتية - أن أوجه التغير والخلط ليست ملحوظة فحسب بل محتملة أيضاً :

سيناريو ١: ١- التصور الراديكالى للتناص فى علم لغة النص الحديث ، على نحو ما صُور بوجه خاص فى المدخل الشامل لفولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر (١٩٩١) ، يمكن أن يُنقل ، ويمكننا ببساطة أن نتخذ الموقف الآتى : "فما زعماه وطالبا به هناك لا نراه شيئاً آخر غير ما قلناه بشكل آخر على الأكثر. وهذا الفترة غير قليلة أيضاً ".

<sup>(</sup>١٦) أشرنا في الجزء ٢ (انظر هامش ١٣ أيضاً) إلى أن المرء يجب أن يستعمل مفهوم النظرية هنا بحذر .

سيناريو ٢: ربما يصلح التصور الراديكالى للتناص " للخطاب الأدبى ، ومع ذلك فتعميمه على النصوص بوجه عام لا مبرر له ، ولذلك يتنازع علم لغة النص في أجزاء منه على الأكثر .

سيناريو ٣ : يجب على علم لغة السنص الحديث بالنظر إلى الفهم الراديكالى للتناص أن يساير نظرة إلى مفهومه الخاص للنص فيه ويتجاوز الكتب. سيناريو ٤ : يُرد التصور الراديكالى للتناص إجمالاً ، أى للأدب أيضاً ، بوصفه في غير محله – ذلك لأنه لا يؤدى إلى معارف جديدة محددة ، وهكذا فهو ليس منتجاً من الناحية العلمية ، أو فقط لأن المرء لا يستطيع فهمه أيضاً .

هذه السيناريوهات الأربعة صيغت كما لو أن علم لغة النص الحديث قد تطور حتى الآن مستقلاً تماماً عن تلك التيارات التى أنتجت تصور التناص لما بعد البنيوية المهم هنا . ومن الممكن أن تكون هذه الصورة بسيطة جداً . ولا يستبعد أن تصور التناص ، دون أن نكون كعلماء للغة النص على علم بذلك ، قد أثر فى علم لغة النص – كما يقال فى عمليته ارتشاح ثقافى ، بل لا يستبعد أيضاً أن علينا نعنى بنوع من التقارب بين مفهوم نقدى النص ، ومفهوم لغوى نصى جديد ، لا سيما مفهوم للنص متأثر بعلم الإدراك ، كلاهما تحركه اتجاهات التطور الخاصة بتاريخ العلم والثقافة الأعم إلى أقصى حد . وفى كل حال بجب على المرء أن يتحرز من تكافؤ ظاهرى فقط بين تصورين ، أى تساويا ، فمع ذلك كله يكمن خلفهما فهمان مختلفان اختلافاً جذرياً !

#### ٣ـ نقاط محورية

ما الملزم من السيناريورهات المذكورة - بغض النظر عن الحذر العام الذي قيل أخيراً - ما يزال على الأقل ليس واضحاً لنا في اللحظة الحالية . بيد أننا نرغب بإسهامنا أن ندعو إلى مناقشة هذه المسائل ، وأن ننجز لذلك جزءاً صغيراً من عمل تمهيدي واضح . نحن نفعل هذا ابتداء بمحاولة أن نعيد بناء التصور الراديكالي للتناص بمساعدة المفاهيم المحورية الثلاثة : النص ، والمؤلف ، والقارئ . ولما كان مفهوم النص بالنسبة لنا كعلماء للغة النص يقع في القلب ،

فإننا سوف نسترسل فيه بعض الشئ أكثر من المؤلف والقارئ . ولا نسهب فيهما الا بقدر ما يكونا حاسمين لمفهوم النص .

فى البداية حول النص : أكدنا فى البداية أن : تصور التناص يتخذ منطلقه فى تحول ضد تصور النص (الأدبى) بأنه عمل ملزم للمؤلف ، بأنه قيمة معنوية تامة ، غير متكررة ، غير متغيرة ، لها فى ذاتها تكوين مستقل . التصور المقابل هو : النصوص عمليات ، خبرات . النصوص من منتجيها فكرهم (أو تصورهم) ، ومن متلقيها إعادة للفكر (أو التصور) . وفى إطار هذا الجانب يمكن (أمكن) أن يُفهم تصور التناص على أنه تشكيل راديكالى لرؤى جماليات التلقى ، (١٠) وأمكن أن يُربط دون شك من وجهة نظر لغوية بتصور تفاعلى للنص .

وهكذا فالتصور التناصى للنص يُحَدد من جهة المؤلف تارة ، ومن جهة القارئ تارة أخرى – وينتج " التناص " عن هذين المجالين للتأثير (أيضاً أو فقط بوجه عام) : في عملية الكتابة التي تدرك بمفهوم écriture – ينشأ معنى يرتبط بشكل محتمل بالمعرفة النصية ومعرفة العالم جميعها للمؤلف أو المؤلفة ، وهذه هكذا قد نقول " على نحو لغوى نصى " – تُقْصَد معاً بشكل كامن دائماً . وتكون عملية القراءة إضافة إلى ذلك صورة عكسية – lecture – فعلاً منتجاً ينشئ معنى ، ومن ثم النص ، وكذلك مع تضمن محتمل للمعرفة النصية ومعرفة العالم جميعها للقراء أيضاً . (١٥) فالقراءة بالنسبة لرولان بارت " اللعب " باللعب ، كما

<sup>(</sup>۱۷) هكذا يرى ماى ذلك على سبيل المثال (۱۹۹۱: ص ٤٤): ما هو مهم أن يرى تاريخياً أن هذه التصورات تشارك فى اتجاه أكثر عمومية نحو نقد موجه إلى القارئ بدرجة أكبر، قد أعدَ ليكون إبداعاً أكثر حفزاً فى ثقافة أدبية فى السبعينيات.

<sup>(</sup>۱۸) من هذه الناحية يعد تصور للتناص ، كما حاول كل ستيل / وورتون في الاقتباس الآتي أن يحدداه ويوضحاه إجمالاً ، متساوقاً مع تصور ات لغوية نصية بوجه عام – وهكذا يمكن للمرء هنا أن يسجل سيناريو ۱: "تصر نظرية التناص على أن النص (يُفهَم لبرهة بمعنى أضيق) لا يمكن أن يوجد ككل سحرى أو مستكف – بنفسه ، ولذا لا يقوم بوظيفة نظام مغلق ، وذلك لسببين : الأول : الكاتب قارئ للنصوص (بأوسع معنى) قبل أن يكون مبدعاً (مبدعة) لنصوص ، ولذلك فعمل الفن هو بشكل محتوم قذفة خلال ذلك بإحالات واقتباسات وتأثير ات من كل نوع (...) . وتعد العلاقات السائدة للإنتاج ، والسياق الاجتماعي –

يلعب المرء الموسيقى (١٩٧١ / ١٩٨٠ : ص ٧٩) ، ويشير بارت إلى أنه مع "النص " - خلافاً للعمل - تُقَلَل المسافة بين الكتابة والقراءة بشكل أرجح : (١١) "النص يحتاج إلى محاولة لإلغاء (أو على الأقل لتقليل) المسافة بين الكتابة والقراءة ، ليس بتقوية إسقاط القارئ داخل العمل ، بها بربطهما معاً في عملية إفادة مفردة [ممارسة مهمة] . " (١٩٧١ / ١٩٨٠ : ص ٧٩) .

وهكذا فالنص المفرد يذوب باعتبار أنه إلى حد ما ليس إلا نقطة تقاطع النصوص والخطابات التى تجلبها أو تنشطها صور المنتج والمتلقى (المؤلف والقارئ): يصير النص – وهى العبارة المتعلقة بالموضوع – خليطاً مضطرباً من أصوات نصوص أخرى ، (٢٠٠) يصير متعدد الأصوات .

السياسى – الذى يمكن أن يُتَضمن داخل تعريف جانبى للنص – بالطبع قوة كبرى لتاثير كل جانب للنص (...) الثانى النص لا يكون متاحاً إلا من خلال إجراء ما للقراءة ، فما أنتج فى لحظة يرجع إلى تخصيب تهجينى للمادة النصية الشاملة (قول ، كتاب) بكل النصوص التى يجلبها القارئ إليها . وسوف يكون لتاميح ضعيف لعمل غير معروف للقارئ ، ومن ثم يمضى بغير اهتمام ، وجود ساكن فى هذه القراءة . ومن جهة أخرى ربما تؤدى تجربة القارئ فى ممارسة أو نظرية ما غير معروفة للمؤلف إلى تفسير حسى (...) ، فمعرفة ما بأوجه الخوف المتحسبة من معسكرات الموت النازية تسقط ضوءاً آخر لاحتمال مقزز على عمل كافكا الرائع (ستيل / دوركون 1990 : ص 1) .

- (١٩) يحيل بارت (١٩٧١ / ١٩٨٠ : ص ٧٩) أيضاً إلى أنه فيما مضى على كل حال وجدت مسافة ضئيلة للغاية بين إنتاج وتلقى الفن والموسيقى على سبيل المثال . وبدءاً من العصر الحديث جُلِب فصل جذرى بين إنتاج الفن من جهة واستهلاكه من جهة أخرى .
- (۲۰) الفقرة التالية من مقالة كريستيفا حول "باختين ، الكلمة ، والحوار ، والقصة (من المحتمل أقدم استشهاد لكلمة تناص) تجعل فهم كريستيفا للنص في رأينا أكثر وضوحاً : " ... من الضروري أو لا تحديد الأبعاد الثلاثة للفضاء النصبي الذي ستتحقق من خلاله العمليسات المختلفة لمجموعة السمات والمتواليات الشعرية . هذه الأبعاد الثلاثة هي : موضوع الكتابة والمخاطب والنصوص الخارجية (ثلاثة عناصر في الحوار) . ويتحدد وضع الكلمة أيضاً (أ) أفقياً : فالكلمة في النص تتعلق بموضوع الكتابة والمخاطب ، و (ب) رأسياً : إذ الكلمة في النص موجهة إلى المادة الأدبية على نحو سابق أو تزامني . بيد أنه في عالم الخطاب

ويبدو لنا فى ذلك أنه ليس مهماً أنه فى هذه الأفكار حول مفهوم النص لا يرتكن ابتداءً – من ناحية نظرية العلامات – إلى جانب المدلول كلية ، سواء فل التصور التقليدى للنص بوصفه قيمة معنوية مستقلة – اللذى أسلقط الآن مل القاعدة – أو فى التخطيط المضاد للنص بأنه خليط من أصوات متعددة للمؤلف والقارئ . غير أن ما تغير هو الاختصاص أو سلطة التحديد حول العلاقة بين الدال والمدلول : فهذه تُسنحب من المؤلف ، وتُسند ، وإن كان بشكل جزئى، إلى القارئ المختص أو القارئة المختصة ، ومن ثم صار الملدلول القيمة الممكن تغيرها ، التى لا تتحدد دائماً إلا فى عملية القراءة الفعلية .

ويقتصر المعسكر " المعتدل " للتصور النصى بنظرة إلى النص فى المقام الأول على إثبات صلات بنصوص أخرى ، وتصنيف أنواع الصلات . وفسى ذلك يُشترط وجود النص المفرد بوصفه " عملاً " وإمكانية تحديده ، ويؤكدان ثانية بمفهوم تأثير متقلب (غير مقصود ؟) . وتحت عنوان " التناص " يُبُحث عما هو مميز للعمل فى رأى بارت : " المنابع لـ ، التاثير على ، أسطورة البنوة البنوة المعلى فى رأى بارت : " المنابع لـ ، التأثير على ، أسطورة البنوة الراديكالى " بأن وحدة النص تذوب - وبخاصة : بمفهوم تكوين معنوى : فما يظهر لنا نصاً هو قطعة ، جزء من تيار لا نهائى للكلم أو للخطاب أو ملتقى تيارات نصية كثيرة ، أصوات كثيرة ، ومن يقرأ " نصاً " يغطس لفترة قصيرة فى

فى الكتاب يكون المخاطب متضمناً فقط بوصفه من الخطاب ذاته . فهو يلتحم مع هذا الخطاب الآخر (هذا الكتاب الآخر) هو بالنسبة إليه الكاتب الذى يكتب نصبه الخاص ، بحيث يكون المحور الأفقى (الموضوع - المخاطب) والمحور الرأسى (النص - السياق) متطابقين للكشف عن حدث مهم : الكلمة (النص) هى تقاطع كلمات (نصوص) ، إذ يُعبر بها على أية حال عن كلمة أخرى (نص آخر) .ولدى باختين فضلاً عن ذلك هذان المحوران اللذان يطلق عليهما على التوالى حواراً وتعارضاً ، ولكنه لا يميز هما بشكل واضح . بيد ذلك يعد بالأحرى اكتشافاً ، إذ إن باختين هو اللغوى الأول الذى أدخل فى النظرية الأدبية : كل نص يبنى شبيه بفسيفساء من الاستشهادات ، وكل نص ما هو إلا امتصاص (استيعاب) وتحويل من نص آخر . وحل محل مفهوم تداخل الذوات (الأفراد) تداخل النصوص (التناص) ، وصارت اللغة الشعرية على أية حال كأنها شيئان " .

هذا التيار أو يسبح معه في تيار من التيارات الممكنة ... – هذه الصور اللغويسة التي تصوغ خطاب التناص ، وتعد ابتداء غريبة جداً عنا في جلامها السحرى ، وتطرح السؤال هل يمكن أن يوجد مثل هذا البناء الفنى حقيقة من أجل اكتسساب المعرفة . على أية تبدو خلاصة التصورات المحال اليها في أنى بوصفى قارئسة / قارئاً ، وفي ضوء نصوص أخرى أشكل لنفسى بالقراءة نصى الخساص ، وهذا يقوض صورة العمل ، الذي أجراه المؤلف بقلمه . هذا يحطم المؤلف بوصفه أبساً لعمله ومالكا له " (بارت ١٩٨١/١٩٥١ : ص ٧٨) .

وعلى النقيض من ثبات "معنى الكلمة المحكم " الذى تصوغ صورته المفهوم التقليدى النقدى للنص أيضاً المفهوم التقليدى النقدى للنص أيضاً فإن الكتابة والقراءة فى تصور التناص تبدوان عمليات دينامية ، تولد دائما شيئا غير تام ، وغير دقيق ، وجديداً – فى حال التكرار فقط . (''') إن النص على الورق يجب تبعاً لذلك أن يُفهم بوصفه إشارة لمضمون دلالى كامن ، (''') يرجع من جهة إلى عملية إنتاج (ولكنه لم يعد متطابقاً معها) ، ويمكن من جهة أخرى أن تُستَخدم حافزاً لعملية تلق ، ولكنه لا يحددها .

فأدى هذا التآكل المصور للنص بأنه معنى ثابت فى نتيجة قسرية إلى تحول لمفهوم النص من جاتب المدلول إلى جانب الدال : ما الذى ما يزال مشتركا بيننا ، حين نقرأ النص " ذاته " ، فقدنا الطمأنينة إلى معناه الثابت ؟ لم يعد مدلول العمل ، بل داله ، لأن " النص يمارس تراجعاً محدود للمدلول [ du signifié النص مُعَوَّق ، مجاله مجال الدال " (بارت ١٩٧١ / ١٩٨٠ : ص ٢٧) . النص مجرد " لعب للدوال " – هذا رمز إلى ما بعد الحداثة .

وعلى هذا النحو يُغير في الوقت نفسه معنى مجاز التضفير ، النسيج الملازم لمفهوم النص من الناحية الاشتقاقية من بنية متعلقة بداخل النص - فويانية تناصية – إلى تصور لتشابك نصوص متباينة ، أجزاء نصية ، فروع نصية ... إلخ ، يحل محل مفرد ، أي إلى تصور التناص . ولا يفتأ التصور

<sup>(</sup>۲۱) انظر زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۸۰) .

<sup>(</sup>٢٢) ربما يلاحظ ارتباطاً بهذا " الكمون " للنص أو لمعنى النص أيضاً الرجوع إلى تفسير فرويد للأحلام بالتفريق بين مضمون كامن ومضمون متحقق للحلم .

الراديكالى للتناص نتيجة لذلك أيضاً يؤكد أن النصوص ليست شأتاً " أفقياً " . ("") وربما تفهم انطلاقا من نقطة الالتقاء هذه أيضا الاستجابة التى يقابلها ما بعد النقدية بإمكانات وسيطة جديدة للنص الالكتروني / المتشعب Hypertext وشبكة المعلومات الدولية المادولية المستخدم القائمة المعلومات الدولية العملى مما هو بإحساس تقارب الأرواح بالنظر إلى أن هذه الوسائط الجديدة تزعم تحقيق ذلك – تقنياً – الذي عُدً وفق فهم تصور التناص جوهر مفهوم النص ، الذي محى في المادية الأفقية لوسيط نصوص مكتوبة أو منطوقة . (بارت منطوقة . (\*\*) " مجاز السنص هو مجاز الشبكة (réseau) " . (بارت

ويمضى " موت " العمل – كما لاحظنا مع تنصيب القارئ – إلى " المكان " الصحيح لتكوين المعنى ، فأمامنا تغير جذرى فى أهمية المواقع فى نموذج التواصل يمكن أن يوجز فى عبارة : يموت النص ، ويحيا القارئ . وبقدر ما نفهم تطور خطاب التناص ، فإن هذه العبارة على أية حال تشكل مرحلة وسطى ، وأخيراً يقال مرة أخرى ويوثق تاريخياً : يموت النص ، يحيا النص ! وفى

<sup>(</sup>۲۳) في هذا السياق أيضاً يواجه المرء تلقياً نقدياً بوجه خاص لدى سوسير ، يستند ضما يستند إلى النصوص ، التي تعد هامشية تماماً بالنسبة لتلقى دى سوسير اللغوي – نحو أشكال الأناجرام " الجناس التصحيفي " مثلاً . فأفكار دى سوسير حول " مفردات تحمت مفردات (هكذا عنوان النشر الجزئي لأشكال الأناجرام الذى شرحته جين ستاروبنسكي) – بقدر ما نفهم هذا فهماً صحيحاً – لا تضع أفقية المفردات في النص فحسب موضع تساؤل، بل " توالى " العناصر الصوتية في مقطع ما أيضاً – هذا على الأقل بالنسبة للوحدات الأساسية المنصوية المناهر العردات التيمية التي يفهم دى سوسير تحتها شكلاً مميزاً للاناجرام في الأدب (اللاتيني) القديم (ستاوربنسكي ١٩٨٠ : ص ٢٣ ، و ٢٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢٤) هذا على النقيض من مجازات العمل في " الكائن الحي " . انظر حول ذلك أيضاً مجازات النتاص التي نقابلها في أماكن أخرى كشبكة ، ونسيج ، وخيوط الكمأة ، وجذر ... البخ التي تشكل خطاب النتاص .

الواقع، وهذا مهم للغاية النص هنا ليس " النص " نفسه . ويحمل إلى القبر هنا النص بوصفه عملاً ، ويعاد تتويج النص بوصفه نصاً ، نصاً متداخلاً . (٢٠)

إن إعادة التنصيب هذه للنص هي نتيجة لأنه – في خطوة تالية تُجعل القضية ، ليس للعمل فقط ، وإنما الآن لذوات المؤلف والقارئ أيضاً : فمن جهة تفهم هي ذاتها – هكذا عن كريستينا ولا كان أيضاً – على أنها نصوص أو نصوص متداخلة ، أي نقاط التقاء للأصوات والنصوص ، وتُحلل بهذا المعنى بوصفها "مواضع " قصدية ثابتة . ويُفهم هذا – الذي يخص جاتب القارئ – على أن القراءة تعنى تفاعلاً بين النصوص التي يأتي بها أو يمثل بها قارئ / قارئة ، والنص الذي يمتلكه القراء فعلاً – هذا هو التعبير المناسب . (٢٠)

ومن جهة أخرى ينتج " اختفاء " المولف والقارئ عن طريقة قراءة محددة في نظرية دى سوسير اللغوية ، حيث تخضع الذات المتكلمة المفردة للنظام اللغوى (للغة) ، وتبعاً لذلك لا يكون عند تحقيق هذه اللغة في الكلام السيد "فلان" أو السيدة " فلانة " حقاً عبر المفردات الخاصة . ويُدعَم هذا التفسير لنظرية دى سوسير اللغوية بمساواة لاكان بين البنية اللغوية وبنية اللاوعي بمفهوم التحليل النفسي، وبوجه عام بالمزج بين علم اللغة والتحليل النفسي . (١٧) هنا يتضبح التلقى الفرنسي المميز لدى سوسير أو البنيوية المختلف للغاية عن التلقى الألماني والأمريكي (القديم) و - نتيجة لذلك - تصور آخر للسيميوطيقا بشكل مطابق أيضاً . ويعنى افتراض بنية مطابقة للغة واللاوعي ، بعبارة أساسية ، أن

<sup>(</sup>٢٥) لتعليم هذا الفرق يكتب لفظ " ن<u>ص</u> " كبيراً غالباً (هنا تحته خط) فى أعمــــال رولان بــــارت (فى الأصل الفرنسى ، وفى الترجمة الإنجليزية أيضاً) .

<sup>(</sup>۲٦) زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۸۰) .

<sup>(</sup>۲۷) انظر حول الصياغة الآتية لدى زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۲۷) : حين ، كما يقول لا كان ، تطابق أبنية الوعى واللغة بعضها بعضاً ، فإن هذا يعنى أن الذات المتكلمة لا تمتلك اللغة بشكل مستقل ، بل تخضع ذاتها لأبنية اللغة وقواعدها ، حيث لا تدرك ما تقول . الذات المتكلمة ليس مالكة معنى منطوقها ، ولا تستطيع أن تقبض على هذا المعنى على الإطلاق، بل هو ذاته تأثير الحدث اللاشعورى على ذلك المسرح الآخر "تسأثير نظام رمزى بنيته اللغة .

المتكلم أو المتكلمة يعجب / تعجب لكلامه / لكلامها الخاص ، ويجب على الأقل أن يواجهه على نحو لا عقلاني إلى حد ما مثلما يواجه حالم ذكريات حلمه .

وهكذا حين تموت الذوات – المؤلف القارئ أو تُخرج من التصور – "الأنا الذي يكتب النص ليس ذاته على الإطلاق شيئاً غير ورقة أنا " (بارت ١٩٧١ / ١٩٨٠ : ص ٧٩) – يجب أن تُجعَل الأنشطة المؤسسة للنص المؤلف والقارئ (الكتابة والقراءة) الآن في عملية معكوسة خواصَ النص أو أشكال مظاهره – التي يرسو عليها النص مرة أخرى بوصفه أشبه بكيان أكثر قوة ، بعد أن جعلته العملية مؤلفا تكويناً معنوياً ثابتاً ، مستقلاً ، موضوعياً . فلم يعد " نتاجاً " بل " إنتاجية " ، لم يعد " كتاباً " ، بل " كتابة " . ( $^{7}$ ) إن النص كتابة بمفهوم ما هو قضوى ، بمفهوم الضرورة المستمرة ، ما هو غير ثابت ، إنه إنتاج مستمر للمعنى ، آلة دلالية  $^{7}$  – يُجاز مجاز لنا هنا . وهذا – كما توعز على الأقل صياغات كثيرة – بلا شك في معنى مستقل ، غير تابع لفرد محدد . ويبدو أنه يحل التمثل القديم للنص على اعتبار أنه أنه عمل تناص جديد النص على اعتبار أنه أكثر يتاجية (خلاقاً) .

إلى هذا الحد تكون إعادة بناننا لنقاط تصور التناص الجوهرية والمحايدة أيضاً من وجهة نظر لغوية نصية . ونريد الآن في الجزء الختامي أن نصوغ الأسئلة والاعتراضات – في خمس نقاط – التي هي في الحقيقة محل اهتمامنا من الجانب اللغوى النصى .

## ٥ ـ وجهات نظر واعتراضات

#### (أ) مفهوم دينامي للنص

تفتقد نظرتنا كثيراً من الدينامية التى تلازم خطاب التناص ، بخاصة في عطائه البلاغي - المجازى أيضاً ، في اللحظة التي يُفرق فيها - بمفهوم علم لغة

 <sup>(</sup>۲۸) الفصل الأول من كتاب دريدا " حول ثقافة الكتابة (١٩٦٧) ، وهو : " نهاية الكتاب وبداية الكتابة " . (١٥)

 <sup>(</sup>۲۹) يذكر هذا بالنحو التوليدى بوصفه "آلة اللغة " التي لا تنتج في الحقيقة - على النقيض
 تماماً - المعنى ، بل اللغة فقط .

النص الحديث - على نحو منطقى للغاية بين نص على الورق (دال) ونصوص بوصفها أبنية معنوية في رءوس الناس (مدلول) . (7.)

ينطلق علم لغة النص الحديث ، على نحو ما نقراً في عرض هاينه مان / فيهقير ( ١٩٩١ : وبخاصة ص ١١٠٥ : ١٢٨) من فهم " دينامي " و " إجرائي " للنص ، لا تكون النصوص وفقاً له مثلاً معنى ، وظيفة في ذاتها ، بل هي دائما ذات صلة بسياقات التفاعل فقط ، والنصوص أيضاً ليست متماسكة في ذاتها ، بل بالأحرى حسبما يكون المشاركون في الفعل ، " الذين يؤسسون العلاقة في النص، ويحققونها في بنية النص ليعيدوا بناءها في عملية فهم معقد ، تتفاعل فيها بشدة معلومات النص والمعرفة الموجودة من قبل " . ويعبارة أخرى : على الأقل في معلومات النص والمعرفة الإحساس بأن ما قبل " . ويعبارة أخرى ، في إطار أيضاً في علم لغة النص الحديث – وإن كان في إطار مفهومية أخرى ، في إطار . " خرل . أخر . "

ونريد من جانب آخر أيضاً أن نحذر من توفيقاً متسرعاً: ولذا يجب مثلاً أن تتساءل نظرية معرفية للنص ، هل من الصواب أن ينطلق فيما يتعلق بالنص في الدماغ من بناء نصى أو معنوى ثابت ومحكم - كما مُثّل حتى الآن - يمكن بوصفه نتاج عملية فهم للقارئ أن يزعم خاصية التماسك الدلالى أو هل لا ينبغى حقيقة أن نتدبر مفهوم النص الذى يعد أيضاً بوصفه نصاً فى الدماغ دينامياً ، وعن ثم ربما لا يُشك فى تصور لمعنى "موضوعى" للنص فحسب ، بل يشكل جذرى فى أشكال النمذجة لمعنى (ذاتى أيضاً) للنص بوصفه قيمة ثابتة ، ما يمتلكه المرء ، إذا فهم النص لذاته . وربما وجدت تصورات مضادة : الفهم بوصفه عملية غير تامة أساساً ، ومعنى النص كالتواصل بوصفه "حدثاً " بوجه عام . (١٦) والتماسك النصى ليس نهاية المطاف، بل هو محرك وقيمة توجيهية لعملية الفهم . - نقل تصور " التشويش " من مستوى علم دلالة الكلمة إلى علم دلالة النص .

<sup>(</sup>۳۰) انظر نوسباومر (۱۹۹۱) .

<sup>(</sup>٣١) انظر حول ذلك حديثاً تصور " التواصل بوصفه حدثاً " (هذا في مؤتمر دولي عن اللغة الألمانية IDS ، أخبر عنه في كتاب " اللغة الألمانية ١٩٩٥/٢ ، ٢ .

#### (ب) حول علاقة الفرد باللغة

نعد محاضرات دى سوسير التى يقوم عليها تحليل لاكان النفسى التى أدت الى اختفاء المؤلف والقارئ إشكالية أو سوء فهم — أو بعبارة أكثر حذراً: توعز الأفكار التى تُقَدَّم فى سياق الحجر على المؤلف والقارئ بسوء الفهم هذا: ويستنتج هنا من نظرة عميقة فى مسألة أن اللغة معرفية ضمنية ، (٢٦) أن استعمال هذه اللغة لصياغة المعنى أيضاً لا يمكن أن تسيطر عليه أو تضبطه الذات، وأن اللغة إذن تكتسب السيطرة على الذات المتكلمة ، فى تحققها أيضاً بوصفها كلاماً .

ولا تبدو هذه النتيجة من منظور لغوى مقنعة ، فيمكن أن يكون جزء لا بأس به منها مدينا لمسألة أن لا يفرق بين اللغة والكلام ، بين النظام والأداء في إطار تصور التناص بشكل أساسى وصارم . ولذا فصحيح أنه لا أحد منا يستطيع أن يعد هو ذاته لغته – مثلماً لا يستطيع أن يعد تكوينه الثقافي الأساسى : فندن نولد في جماعات لغوية ، ومن ثم داخل لغات مفردة محددة أيضاً . وقد حصانا هذه اللغة تلقانيا من زمن ، قبل أن نصير على وعي بعملية التحصيل ، ومن شمعلى كل حال نحصل أيضاً على إمكانية أن نؤثر فيها (""). ومع ذلك لا يجوز أن ينقل على نحو مماثل إلى استعمالنا لهذه اللغة تصور "كينونة التسليم" للغة ، لذى يمكن أن ينشأ بناء على هذه الحقيقة (ويمكن أن يقوى أيضاً فرض النحو الشامل (العالمي) ، القائم على أساس بيولوجي ، الممثل في الوقت الحاضر في الشاء النظرية اللغوى) . (نا") فلا تتحدث اللغة من خلانا ببساطة ، بل نحن المنين

<sup>(</sup>۳۲) زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۲۰) : هذه القواعد والأبنية [للنظام اللغـوى ، للغـة عنـد دى سوسير] تستخدم لا شعوريا عند للكلام .

<sup>(</sup>٣٣) لدى زوخسلاند (١٩٩٢ : ص ٢١) فى بحث عن ليقى شنر اوس . هذه الصــورة للمــاس الكهربى عادت من المعرفة الضمنية إلى إخضاع الذات ، إنها تبدو فـــى إطــار مناقشــة التناص نموذجاً مقبولاً للمحاجة (الاستدلال) .

<sup>(</sup>٣٤) يعمل بول دى مان أيضاً هذا الماس الكهربي للغة على الاستعمال اللغوى ، ومن الأخير راجعا إلى اللغة ، حين يزعم من خلال مثال قصيدة وليام بتلربيتس "بين أطفال المدرسة أنه ليس من الممكن اخر الأمر تفرير إذا ما السوال الدى صبغ في خاتمة القصيدة ، وهو

نتحدث اللغة ، وليست اللغة هى التى تستعملنا ، بل نحن الذين نستعملها . ونحن فى ذلك بعيدون كل البعد عن أن نفترض أننا بوصفنا متكلمين ومتكلمات نملك أداءنا اللغوى بشكل غير مقيد كلية . وحتى نكون - كما أوضح مسؤخراً - فسى تأكيد - هلموت فايكله (٥٠) - مقيدين فى استعمال لغتنا أيضاً إلى قيود براجماتية - اصطلاحية متنوعة ، فإننا مع ذلك لسنا أولئك العبيد (العبدات) للخطاب على نحو ما يشكل ذلك تصور التناص .

إن العلاقات تتطلب إيضاحات تكون أكثر اختلافاً وقوةً من أنها يجب أن تُقدم على سبيل المثال توازياً بين اللغة والتصور النفسى التحليلي للاوعى . (٢٦)

## (ج) النص - القصد \_ الفعل

لقد اعتدنا بوصفنا علماء لغة متخصصين أن نضع النصوص في نموذج التصال معقد بدرجة أكثر أو أقل ، وأن نعلق في ذلك على معيار التناص الهمية

كيف يمكننا أن نعرف الراقص من الرقص ؟ يمكن أن يُفهم الآن فهماً بلاغياً (بحيث يعنى السطر إلى حد بعيد مثل التأكيد أنه ليس من الممكن التغريق بين الرقص والراقص) أو إذا ما كان يُقصد هذا السؤال "حرفياً "، أى أنه في الواقع سؤال عن إمكانية هذا التغريق (دى مان ١٩٨٨ ، ص ٣٩ وما بعدها) . وبغض النظر عن أن الغموض للموضع النصصي المستشهد به قابل للمناقشة ، فإنه من الغطأ بالتأكيد ، إذا استنتج دى مان من ذلك عامل عدم تحديد أساسي في اللغة ، لا يمكن ضبطه ، ومن ثم يضع بنية المعنى اللغوى موضع تساؤل أساساً : " لأنه ما لزم السؤال ، فإني أسأل ، إذا ما لم نستطع أن نقرر بشكل نهائي إذا ما كان السؤال يستفهم أم لا . " وما أهمله دى مان تماماً في هذا الموضع هو حقيقة أنه ليس لكل متكلم / مؤلف تحويل أوجه الغموض التركيبي إلى معنى مفرد باستعمال وسائل ليس لكل متكلم / مؤلف تحويل أوجه الغموض التركيبي إلى معنى مفرد باستعمال وسائل لغوية أشد تبايناً (أفعال الصيغة ، والأدوات ... الخ) .

(٣٥) فايلكه (١٩٩٤) .

(٣٦) لهذا الأمر ضمن غيره علاقة تداول المعايير / بناء الطقوس .. الخ ، وبعبارة أخسرى : عمليات اتصالية - اجتماعية - وفق فهمنا - لا موضع له فى تصورات تناص ما بعد البنيوية .

جوهرية ذات صلة (بإعادة) تركيب التماسك الدلالى ، ومن ثم لفهم النص آخر الأمر . ولذا فنحن نعجب إلى حد ما ، ونتحير تجاه حقيقة أنه يُقصى فى تصور التناص المؤلف والقارئ بشكل قاطع ، ويُذاب النص من تعقيده فى نموذج التواصل ، ويُنقل إلى مجال فضائى أو بتعبير أفضل حيز خال من التفاعل . (٣٠) لم يعد النص يبدو نتاجاً لفعل لغوى للمؤلف ، ومن ثم تعبيراً عن مقصد منمط بشكل مستمر ، ويغيب كذلك القارئ الذى يمكن أن يلحق مقصداً معيناً (وربما كان خاطئاً) بالنص (أو بمؤلفه) . وكذلك بالنسبة لمنظور الملاحظ " الخارجي " لم يعد أى إلحاق وظيفى ممكناً بناء على حنف جذرى للتضمين الاتصالى للنص .

هذا الترك لنظرية محورية لعلم لغة النص فى سياق تصور النص الخاص بالنقد الأدبى لا يدهش (نا) . وربما يصير منطقياً يُبرهن على الاختلاف الآتى : إن نظرية النص اللغوية النصية موجهة فى المقام الأول إلى تفاعلات يومية ، ومن ثم إلى نصوص الاستعمال أيضاً . وتهتم نظرية النص اللغوية النصية فضلاً عن ذلك بفهمها البراجماتي للنص ، فى المرتبة الأولى بوظيفة النصوص فى سياقات فعل محددة . وفى المقابل يُظن – وثمة

<sup>(</sup>۳۷) يستخدم ر . بارت (في تل كيل ۱۹۷۱/٤۷ : ص ۱۰۱) ، نقلاً عن بروتينج ۱۹۷۱ : ص ۱۸۳ مفهوم السياق ، وذلك على النحو الاتى : "إن مفهوم النص المتداخل له أولاً صيغة جدلية : فهى تساعد على مقاومة قانون السياق . وتفسير ذلك: أن كل فرد يعلم أن سياق أية رسالة (فيما يخص مادتها) يقلل مسن الجدلية (...) ، حيث يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة السياق (من ناحية فقه اللغة وعلم اللغة) . إنها دائما بداية إيجابية ، مختزلة ، وشرعية ، قائمة على شواهد الواقعية " . وهكذا حُرِم السياق هنا ، الذي أعلى علم اللغة من شأنه بالنظر إلى نصوص في الاستعمال اليومي بوصفه حالة تحول براجمانية إلى معنى مفرد ، على يد بارت من هذا الشان ، وبنظرة إلى أعمال أدبية بوصفها عامل تحويل إلى ضحالة .

صياغات مفردة تبدو مؤكدة لهذا الظن  $- {(^{n}) \choose 1}$  أن مفهوم النص يجعل تصور النناص موضوع نصوص أدبية بشكل نمطى أساساً - وربما دون غيرها أبضاً .

ربما كان هذا ليس بمنطقى ، على الأقل لم تُجعل هذه الإشكالية للحد موضوعاً أو لم تناقش صراحة فى الكتابات المختصة بقدر ما نرى . الحقيقة على كل حال هى أن تحليلات النص النقدية الموجهة تناصياً تركيز على قاعدة ضيقة لنصوص رفيعة للغاية ، أكثر صعوبة فى الغالب حتى لا يُقال شئ .

وفى ذلك يبدو أن هذا القانون للوهلة الأولى لا يستند إلى حدود تقليدية بين الأجناس – فالنصوص النظرية (فرويد ، وبنيامين وغيرهما) ، والعروض التصويرية والأفلام أيضاً ... إلخ توضع على درجة ما مع نصوص " أدبية " لا خلاف عليها . (٢٦) هذا الموقف ضد موضوعات البحث يعكس ما يكون على مستوى التنظير ، الرد الحاسم للحدود القديمة بين الأجناس ، بدءًا من تلك التي بين الفن واللافن والأدب واللا أدب . ويبدو لنا في الحقيقة أن كل ما له سمو يُتناول بقراءة – تناص ، ومن شم يخضع لعملية قوية للتشكيل الجمالي، ويعني هذا من الناحية اللغوية النصية أن يقصى المقصد وجانب الاتصال وجانب الفعل .

وما يزال هنا الكثير في حاجة إلى إيضاح ، غير أنه يبدو لنا الآن أن بعض الأشياء في تصور التناص مفتت أيضاً بالنسبة للنصوص الآدبية ، مثل نرغب في أن نعدها في البداية بشكل واضح من النصوص الأدبية ، مثل نصوص وسائل الإعلام – ومن ثم بالنسبة لموضوع كلاسيكي لمعلم لغة

<sup>(</sup>٣٨) تتحدث كريستيفا مثلاً عن "لغة شعرية "انظر الهامش ٤، ولفهم ريفاتير التناص على أنه الية متميزة للقراءة الأدبية (ريفارتير في : "أثر النص المتداخل "فيي : "الفكر "لكتوبر ١٩٨٠، نقلاً هنا عن جينت ١٩٩٣ : ص ١١) .

<sup>(</sup>٣٩) رولان بارت (١٩٨٠/١٩٧١ : ص ٧٥) : لا يرد النص إلى حد مع الأدب (الجيد) ، فـــلا يمكن أن يدرك جزءاً من تدرج أو حتى تقسيماً بسيطاً للأجناس . ما يشكل النص ، علـــى العكس من ذلك (أو بدقة) هو قوته المدمرة بالنظر إلى تقسيمات قديمة " .

النص البراجماتي . (نن) ويمكن ، تبعاً الشارة من هارلد بورجر (نن) ، أن يرى المرء في نصوص الأخبار "موت المؤلف ، بحيث يصير من الصعوبة بمكان بشكل متزايد في الطبيعة الحديثة لوسائل الإعلام أن يُلحق نــصُ مـــا بمؤلف محدد للغاية ، ومن ثم لمقصد محدد للغاية . ويجب فسى الحقيقة ، لأنه لم يعد من الممكن الإجابة عن السؤال " من يتكلم (المتكلم) " مع خبر ما، أن يكون لصحته تأثيرات شديدة على تلقى هذا الخبر ، وعلى الثقة فيه (مصداقيته) . ولأن هذه بالأحرى - على الأقل لدى " الجمهور العريض " هى الحال ، فإن له قوة تدميرية نظرية وعملية (سياسية) ضخمة للغاية (١٤٠٠). وهكذا يمكن أيضاً أن تكون إشكالية التضمين الاتصالى للنصوص بالنسبة لنصوص غير أدبية مثمرة أو ضرورية: فإطلاق المبدأ البراجماتي "النص فعل " ، وإعادة ربط تحليل النص بتحليل التفاعل ، ومقاصد المستكلم (المتكلمين) ، وتوقعات المتلقى (المتلقين) إلخ ربما أعاد حتى الآن النظرة اللغوية أيضاً إلى الجانب الشكلى للنصوص أو إلى وظائفها التفاعلية غير المميزة . ومن هذا الجانب يُسمجُل مثلاً السؤال عن وظيفة النصوص بوصفها "خازنات معرفية " أو عن أنواع النصوص بوصفها أشكال تكوين مميزة لمعرفة اجتماعية ، ويوصفها أشكالا جيدة للمعرفة ، على نحو ما ناقشها جيرد أنتوس في إسهامه في هذا الجزء ، (٢٠) تحولاً محدداً لأوليــة توجــه الفعل في علم لغة النص الحديث أيضا.

وفى الحقيقة: لا تجعل أسلبة النص إلى قيمة لا تحرم من مكانسة المؤلف، ولا تُترك للقارئ في قراءات أخرى ومتجددة، السؤال لا يكون عن

<sup>(</sup>٤٠) بنيت أو لافيكس ذلك (في هذا الجزء) في نصوص غير أدبية أخرى .

<sup>(</sup>٤١) بورجر (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٤٢) يسرى ما يماثل ذلك على " الاتصال " عبر الانترنت الذى يزداد أهمية . ولأنه يمكن أن يكون ذا صلة وثيقة نظرية وعملية بحق ، ولأنه ليس من البساطة الإجابة عن السوال " من يتكلم فى قانون ما " : المشرع – يمكن أن يوجد حول ذلك لدى ديتريش بوسسه (١٩٩٢) بعض إشارات .

<sup>(</sup>٤٣) على نحو محدد يصدق ذلك أيضاً على إسهام أولريش يوشل (في هذا الجزء) .

قيمة الفعل للنصوص فقط ، بل السؤال عن إعادة الربط الأخلاقي أو عين المسئولية الاجتماعية للنصوص ولها أيضاً يبدو ، وهو ما يبدو ثانويا ، وإن لم يكن مهملاً على الإطلاق . ويجعل فصل الينص عين تكوين المقاصد ومواقف التوقع والدلالات المطالبة - منه قيمة ما تزال على أية حال موضع نظر من الناحية الإخلاقية ، ولكنها لم تعد كذلك من الناحية الإخلاقية . وحين ينظر - كما نفعل ذلك - إلى علم اللغة على أنه " علم للإسان " ، فإن هذا أثر تصور للتناص الذي يهون .

## (د) القراءة : حول مأخذ لا التزام ما بعد الحداثة . صمود النص

كان ضرورياً على نحو ممكن لدفع النص الأدبى بوصفه قيمة معنوية مستقلة من قاعدته اختزاله فى مجرد "لعبة الدوال " و " الخليط من الأصوات " المنتشر . وفضلاً عن ذلك نقر أنه يمكن أن تُقدم لنص على الورق فى كل عصر – وبحق فى عصور مختلفة – "قراءات " أو "نصوص فى الدماغ " عدة ، مختلفة . السؤال هو هل يمكن أن تعنى مثل هذه " الحرية " المكتسبة فى الفهم ، فى التفسير أو الاختلاف المتاح فى القراءة اللا التزام ، بل يجب أن تعنى اللا التزام . ويأخذ ايلجتون (١٩٨٨ : ص ١٢٩) على الأقل على اتجاهات محدودة لما بعد البنيوية هذا اللا التزام بوصفه نتيجة النبذ الجذرى لكل معنى ثابت للنصوص ، لكل معرفة مؤكدة ، لكل ما هو وراء العلامات حول الواقع المفترض ، ومن ثم كل حقيقة .

ومن منظورنا يعد هذا اللا التزام للقراءة فيما بعد الحداثة المؤكد بشكل ساخر من جهة أخرى افتراضا (نظريا أو ايدلوجيا) ، يجب أن يصطدم نقله إلى كل حالة فردية محددة بشيئن : الأول وفي البداية بالقارئة نفسها أو القارئ نفسه الذي يضع تشكيله الاجتماعي والثقافي والتاريخي حداً للرغبة في اللا التزام (أو بتعبير إيجابي : الحرية المطلقة) في الفهم والإيضاح ، والثاني بصمود النص ، الذي لا يلقانيا ببساطة بوصفه حشداً من العلامات مشكلاً أفقياً بصورة حتمية ، وإلا كان غير منظم ، بل يُقيد بوصفه بنية نغوية ذات بناء معقد ، متدرج " لعبة الدوال " من خدلل هذا

البناء (الملازم لكل منطوق لغوى !) وبألفاظ أخرى أعم : لا يمكن أيضاً لقراءة جمالية أى لجانب - الدال ، أدبية مقدمة إلى الصدارة أن تعقب الاستلزام البنائى ولا الاجتماعى للغة (ويعنى هذا أيضاً : عقب شروط الفهم بين عدة أشخاص) .

ويمكن هنا فضلاً عن ذلك اللجوء إلى حجة المقابلة بالمثل الكلاسيكية والقول بأن : قراءة ملتزمة بتصور التناص أيضاً تُسوغ في الخطاب النقدى بشكل جدلى . ويمكن بالنسبة لها أيضاً أن تدعى أن بها إلى درجة معينة التزاما متجاوزاً للأفراد ، على الأقل مقبولة يمكن تحقيقها بين عدة أشخاص . ولا يمكن لحجج في مثل هذا الخطاب أن تبدى دعوى صلاحيتها إلا من جانبين : جانب للنص على الورق من جهة ، وجانب تناص القراء الخاص بزمن ما (والخاص باهتمامات ما أيضاً !) لا مهرب منه آخر الأمر من جهة أخرى .

وبعد فهذه هي النقطة المذكور الأخيرة التي تحتاج في رأينا في علم لغية النص أيضاً ، وبخاصة بالنظر إلى التساؤلات في علم لغة نصى تاريخي أو "تاريخ الاستعمال اللغوي" إلى درس نظرى أكثر تفصيلاً .

# (هـ) لهجة باريس (۱۰۰)

يحيرنا بوصفنا لغويين متخصصين وبشراً أيضاً استعمال مجازى الافت النظر وموجود بشكل عام القوق ، والسلطة ، والمسوت ، يخترق خطاب التناص بأكمله . وهو يبدو لنا غير مستقل عن المواقف النظرية ، ولا سيما ما يختص بالعلاقة بين الفرد والمجتمع أو بين الفرد واللغة (انظر النقطة الثانية أيضاً فيما سبق) .

وهكذا يبدو الحديث عن ذوبان أو موت الذات - بدءاً من المؤلف ، بل والقارئ أيضاً - يستنبط أيضاً ويشكل مباشر من النظرة العميقة إلى اجتماعية الفرد . (°') وتبدو هذه الاجتماعية بدورها متجسدة بوجه خاص في اللغة ، التي يجب أن يخضع الفرد لنظامها الرمزي - هذه طريقة التعبير المختصة . ويدايسة

<sup>(</sup>٤٤) ندين بهذه المصطلح إلى إسهام كونراد ايليش في نقاش في حلقة دراسية حول علم لغة النص في مارس ١٩٩٦ في هاله .

<sup>(</sup>٤٥) انظر عمل زوخسلاند (١٩٩٢ : ص ٣٥) الذي أحال إليه لا كان هنا .

يشكل " الدخول في النظام الرمزي " للغة البشر بوصفهم ذواتا ، (١٠) حيث يلحق هذا المفهوم بوضوح باشتقاقه اللاتيني : subicere = unterwerfen = (خضوع) . (<sup>٧٧)</sup> ويطرح علينا السؤال الآتي : هل " لا يُضاف هنا إلى تساو خطير للشروط الاجتماعية الخاصة بقانونية الطبيعة (ومن ثم بمفهوم رولان بارت ١٩٦٤ ببناء الأساطير) ، لأنه ليس من مفهومنا عن الاجتماعية (التشكل الاجتماعي - وعلى نحو ما قرأنا " الواقعة الاجتماعية " لدى سوسسير أيضاً -الخضوع المطلق لشروط لا يستطيع الفرد في إطارها أن يغير شيئاً ، بل في المقام الأول لديه جاتب إمكانية التوافق ، ومن ثم القدرة على التغيير . ويندرج ضمن هذا فضلاً عن ذلك بشكل مستمر أيضاً إمكاتية الاختيار ، أي حريسة أن بختار بوعى أو بدون وعى من قائمة محددة بشكل مسلم به من الوسائل اللغوية - ولا تكون الطبيعة الاستراتيجية ولا المشخصة للحدث اللغوى محتملة دون هذه الإمكانية (وأحيانا أيضاً: الحتمية) للاختيار. نقول مرة أخرى: حين أتكلم فأنا لا أنطق اللغة (فحسب)- (^^) وحتى حين يتقدم دائماً النظام الرمزي للغة على الفرد بوصفه مكتسباً في تكوين الكائن الحي ، فإنه بذلك ما يزال لم يقل شيئ عن الشروط والإمكانات لنقل اللغة بشكل قصدى من خلال الفرد إلى الامستلاك وإلسى الاستعمال ، وتغييرها على أية حال أيضاً .

وفى وقت متأخر فى هذا الموضع صب النقاش حول مفهوم التناص فى الخطاب النظرى الاجتماعى أو السياسى ، الذى لا نستطيع هنا وفى هذه اللحظية أن نديره ، ولكنه فى رأيى يجب أن يُدار . (١٠)

<sup>(</sup>٤٦) زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۳۸)

<sup>(</sup>٤٧) زوخسلاند (۱۹۹۲ : ص ۳۸)

<sup>(</sup>٤٨) زوخسلاند (١٩٩٢ : ص ٣٨)

<sup>(</sup>٤٩) يُحال هنا على سبيل المثال إلى ايجلتون (١٩٨٨ : ص ١٣٠ وما بعدها) .

- Antos, Gerd (1997): Texte als Konstitutionsformen von Wissen. Thesen zu einer evolutionstheoretischen Begründung der Textlinguistik. In diesem Band. 43-64.
- Antos, Gerd/Brinker, Klaus/Sager, Sven/Heinemann, Wolfgang (Hgg.) (in Vorbereitung): Text-und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin: de Gruyter (= HSK).
- Barthes, Roland (1957/1964): Mythen des Alltags. Frankfurt/M: Suhrkamp. 1964. [franz. Original "Mythologies" 1957].
- (1971/1980): From Work to Text. In: Harari, Josue V. (ed.): Textual Strategies. Perspectives in Post-Structuralist Criticism (London: Methuen) 73-81 [franz. Original "De l'oeuvre au texte" 1971).
- Beaugrande, Robert-A. de/Dressler, Wolfgang (1981): Intertexrualität.

   In: dies.: Einführung in die Textlinguistik (Tübingen: Niemeyer)
  (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 28) 12f. und
  188-215.
- Biere, Bernd Ulrich (1991): Textverstehen und Textverständlichkeit. -Heidelberg: Groos (= Studienbibliographien Sprachwissenschaft 2).
- Bierwisch, Manfred (1966): Strukturalismus. Geschichte, Probleme und Methoden. In: Kursbuch 5/1966.
- Brinker, Klaus (1993): Textlinguistik. Heidelberg: Groos (= Studienbibliographien Sprachwissenschaft 7).,
- Broich, Ulrich/Manfred Pfister (Hgg.) (1985): Intertextualität. Formen, Funktionen, angl. Fallstudien. Tübingen: Niemeyer (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 35).
- Brütting, Richard (1976): "écriture" und "texte". Die französische Literaturtheorie "nach dem Strukturalismus". Kritik traditioneller Positionen und Neuansätze. Bonn: Bouvier (= Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft 213).
- Burger, Harald (1995): Medientexte als Intertexte". In: unizürich. Magazin der Universität Zürich 4/1995, 15-17.
- Busse, Dietrich (1992): Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution. Tübingen: Niemeyer (= RGL 131).
- Dahlerup, Pil (1991): Dekonstruktion. 90'ernes litteraturteori.-Kopenhagen: Gyldendal.
- Derrida, Jacques (1967): De la grammatologie. Paris: Minuit.

- Ducrot, Oswald/Todorov, Tzvetan (1972): Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage. -Paris: Seuil.
- Eagleton. Terry (1988): Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler (= Sammlung Metzler 246).
- Feilke, Helmuth (1994): Common sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie des "sympathischen" und "natürlichen" Meinens und Verstehens.- Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Fix, Ulla (1997): Kanon und Auflösung des Kanons. Typologische Intertextualität ein "postmodernes" Stilmittel? Eine thesenhafte Darstellung. In diesem Band, 99-110.
- Foucault, Michel (1969/1988): Was ist ein Autor? In: ders.: Schriften zur Literatur (Frankfurt/M.: Suhrkamp) [franz. Original "Qu'estce qu'un auteur?" 1969].
- Genette, Gerard (1993): Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe.-Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Heinemann, Wolfgang/Viehweger, Dieter (1991): Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Niemeyer (= RGL 115).
- Holthuis, Susanne (1993): Intertextualität. Aspekte einer rezeptionsorientierten Konzeption. Tübingen: Stauffenburg.
- Jakobs, Eva-Maria (1991): Intertextualität und Wissen. In: Feldbusch, Elisabeth (Hg.): Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Ling. Koll. 1990, Bd. 2 (Tübingen) (= LA 271) 55-59.
- (1994): Intertextualität in der Printmedienwerbung. In: Spillner. Bernd (Hg.): Fachkommunikation (Frankfurt/M.: Lang) (= forum Angewandte Linguistik 27). 188-189.
- Kristeva, Julia (1967): Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. In: Critique 239, 438-465. [deutsch: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman. In: Ihwe. Jens (Hg.): Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bd. 3 (Frankfurt/M: Athenäum) (~ Ars poetica Texte, Bd. 8/III) 1972. 345-375],
- (1968): Problemes de la structuration du texte. In: Linguistique et litterature. Spezialnummer von La nouvelle critique, November 1968. 55-64. [Probleme der Textstrukturation. In: Ihwe. Jens (Hg.): Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bd. II/2: Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft, I (Frankfurt/M: Athenäum) (= Ars poetica Texte, Bd. 8/II/2) 1971,484-507].
- (1969): Semciotike. Recherches pour une semanalyse.- Paris: Scuil.
- (1969/1981): Le langage, cet inconnu. Une Initiation a la linguistique.
   Paris. [Erstausgabe 1969 unter dem Pseudonym ...Julia Joyaux" publiziert],
- (1974): La re'volution du langage poetique. Paris: Seuil.

- Lachmann. Renate (1984): Ebenen des Intertextuaütätsbegriffs. In: Stierle. Karlheinz / Warning, Rainer (Hgg.): Das Gespräch (München: Fink) (= Poetik und Hermeneutik 11) 133-138.
- Lindhoff, Lena (1995): Einführung in die feministische Literaturtheorie. - Stuttgart/Weimar: Metzler.
- Mai. Hans-Peter (1991): By passing Intertextuality. Hermeneutics. Textual Practice, Hypertext. In: Plett (Hg.) 1991,30-59.
- de Man. Paul (1988): Allegorien des Lesens. Frankfurt/M: Suhrkamp. Nussbaumer. Markus (1992): Was Texte sind und wie sie sein sollen. Tübingen: Niemeyer (= RGL 119).
- Pfister. Manfred (1985): Konzepte der Intertextualität. In: Broich/Pfister (Hgg.) 1985. 1-30.
- (1991): How postmodern is intertextuality?- In: Plett (Hg.) 1991, 207-224.
- Phillips, Gary A. (1991): Sign/Text/Différance. The contribution of intertextual theory to biblical criticism. In: Plett (Hg.) 1991, 78-97.
- Plett, Heinrich F. (1991): Intertextualities. In: Plett (Hg.) 1991, 3-29. (Hg.) (1991): Intertextuality. Berlin: de Gruyter (= RTT 15).
- Püschel, Ulrich (1997): "Puzzle-Texte" Bemerkungen zu einem Textbegriff. In diesem Band. 27-42.
- Sager, Sven (1995): Hypertext und Kontext. In: Jakobs, Eva-Maria/Knorr, Dagmar/Molitor- Lübbert, Sylvie (Hgg.): Wissenschaftliche Textproduktion. Mit und ohne Computer (Frankfurt/M.: Lang) 209-226.
- (1995): Intertextualität und Interaktivität von Hypertexten. Referat auf der GAL-Jahrestagung 1995 in Kassel.
- Starobinski, Jean (1980): Wörter unter Wörtern. Die Anagramme von Ferdinand de Saussure. Frankfurt/M. etc.
- Stierle, Karlheinz (1984); Werk und Intertextualität. In: Stierle, Karlheinz/Warning. Rainer (Hgg.): Das Gespräch (München: Fink) (= Poetik und Hermeneutik 11) 139-150.
- Still, Judith/Worton, Michael (1992): Introduction. In: dies. (Hgg.): Intertextuality. Theories and practices (Manchester/New York: Manchester University Press) 1-44.
- Suchsland, Inge (1992): Julia Kristeva zur Einführung.- Hamburg: Junius.

# مستقبل علم لغة النص (\*) ملحوظات موجزة حول نقاش

فى نهاية مؤتمر لثلاثة أيام حول "مستقبل علم لغة النص " أقيم نقاش بدأ على المنصة (بكلاوس برينكر ، وكارل ديتر بونتنج ، وكونراد ايليش ، وهورست زيتا ، ويرنارد سوينسكى) ، ولكن سرعان ما امتد أيضاً إلى جلسة كاملة . وينبغى هنا أن يُضطُّلع بتناول بعض جوانب النقاش الذى تفرع من جهة الموضوع ، ثم مناقشتها بالنظر إلى تحديد وضع على لغة النص ووجهته .

## ١ـ بعض خصائص عامة لعلم لغة النص الحديث

يبدو أن الأمر في علم لغة النص يتعلق في الفهم الداتي للغويات واللغويين بمجال محدد بوضوح بدرجة أكثر أو أقل بحدود واضحة المعالم مع مجالات مجاورة . وفي الواقع يعد التنوع الموضوعي للمقالات وتباين طرائقها المنهجية مع ذلك دليلا على أن تساؤلات وأشكالاً من اختصاصات متداخلة وأشكالاً مناقشة موضوع النص تُلقى قبولاً متزايداً . ويثبت الاشتراك في خطابات علمية غير لغوية حول موضوعات متعلقة بالنص بأنه مثمر للغاية ومثير ، ويدخل في هذه الأثناء ضمن بديهات مناقشة علمية ، على نحو ما بُرْهِن على ذلك بشكل مقنع في بعض الإسهامات .

وبناء على ذلك لا يتحرك علم لغة النص فى الوقت الحاضر بأية حال من الأحوال فى سياق برادجماتى (\*\*) ضيق ، بل يتسم بجهود اندماج لغوية داخلية ، واستعمال مجاوز لفرع علمى .

Heike Tietz (Halle) : عنوان المقالة هو (\*)

Die Zukunft der Texlinguistik (مستقبل علم لغة النص)

. ZTL من ص ۲۳۰ : ۲۳۳ من الكتاب السابق علم المناب السابق علم المناب السابق علم المناب السابق المناب المناب السابق المناب السابق المناب السابق المناب السابق المناب ا

<sup>(\*\*)</sup> اضطرت هنا لاستعمال لفظ معرب للصفة paradigmatisch ، لأن المؤلفة تقصد معنى خلاف ما شاع بجدولي أو استبدالي أو رأسي أو تصريفي .... الخ ، ألا و هو الانحصار أو ضيق المجال أو الأفق في رأيي .

ولكن هل ما يزال يوجد في هذا الإطار المفتوح والممتد الاستقلال أصلاً لعلم لغة النص ؟ ليس من المستغرب حين يُسَاءل بصورة استغزازية عن المواقف تجاه علم لغة النص ، التي تعد بديهية ، وفروض تطوره بوصفه فرعاً علمياً ، حتى يمكن نتيجة لذلك إقامة (تقديم) تأكيدات جديدة بالنسبة لتحديد موضوع هذا الفرع العلمي ويناء نظريته ومنهجيته . ما معنى حقيقة أنه لا يوجد في المانيا كرسي تدريس وحيد خاصة لعلم لغة السنص ، وأنه في المراجع من اتجاه براجماتي وإدراكي وليس عن اتجاه لغوى نصى ، وأن علم لغة النص في الوقت الحاضر أو بوجه عام ليس سوى كما يقال، مرحلة انتقالية في تطور علم اللغة كانت ضرورية لرفع ظاهرة النص فوق عتبة وعي اللغويين ؟ هل نواجه " نموذج انطلاق " ، يظهر في الوقت الحاضر في تيارات أخرى أم أن علم لغة النص علم مستقل فعلاً ذو مهام بحثيهة مميزة ، لا يمكن التخلي عنها بالنسبة للتطور اللاحق لعلم اللغة ، ومنظورات مناسبة داخل يمكن التخلي عنها بالنسبة للتطور اللاحق لعلم اللغة ، ومنظورات مناسبة داخل

ويجد المرء إجابة عن هذين السؤالين ، حين يعى خاصية تميز علم لغة النص عن علوم أخرى : فلا تنجم حيوية علم لغة النص عن رفضه وعناده ، بل عن انفتاحه على مجالات عمل علمية أخرى . فعلى النقيض من مجالات أخرى (مثل علم الأصوات) يُفهَم علم لغة النص – على نحو مماثل للأسلوبية – بأنه علم غير مؤسسي ، يستقى تساؤلاته بناءً على وجود موضوعاته في كل مكان من كل المجالات المُتصورة . وبذلك يعقب علم لغة النص تطوراً يزيد على الحدود المتخصصة التي تنشئ النماذج لدى سوسير ، تطوراً لا يختص بالعلوم الإسانية فحسب ، بل بالعلوم الطبيعية أيضاً . إنها مغايرة أي الأهداف العملية التي تسؤدي إلى عقد انتلافات علمية دينامية شديدة القوة ، وقابلة للتغير على نحو بالغ الشدة، لا توجد إلا في وقت محدد . وسواء أحدد ذلك بأنه علم لغة النص أم علم النص

فهذا ليس هو الأساس . المسألة هي لعل توجد هذه العلاقات في العمل ، وهل يمكن أن يتحول في الحدث العلمي تحديداً (كونراد ايليش) . وانطلاقاً من قوة

<sup>(</sup>١) يتعلق ذكر الأسماء بالإسهامات في النقاش في أثناء محادثة المائدة المستديرة .

محركة نحوية نصية من قبل يتحدد علم لغة النص – مثل بحث الكتابة أو تحليل الخطاب أيضاً على سبيل المثال – بشكل متزايد عبر تساؤلات تنتج عن متطابات مجالات متنوعة وحاجاتها ، وعن التطبيق (الواقع العملى) أيضاً ، وليس عن تبعية " مطالب " محددة بشكل ثابت .

## ٢\_ أفكار حول مفهوم النص

تتجلى إحدى نتائج صور التركيز شديدة التابين للموضوعات وطرائق المعالجة المنهجية المميزة في كل منها التي بدت متميزة في النقاش المتجاوز حدود الإسهامات الفردية ، في التحلق حول مفهوم مناسب للسنص ، يُلاتم الموضوع المعقد ، وكذلك الاهتمامات البحثية المختصة . ويبسين هذا الهدف معضلة علم لغة النص : ففي إطار فهم متجاوز للنماذج يُوصَى بأسساس موحد ومفهوم ملزم في الطرائق على الأقل .

ومع ذلك ففى أعمال بحثية محددة تثبت مفاهيم (تعريفات ؟) مميزة للنص، تبرز أو تعزل أحياناً مكونات محددة للموضوع ، النص ، على أنه مفيد إلى حد بعيد.ولكن في مقابل ذلك تهمل أعمال أخرى ذلك .

وغنى هذا الجانب الأخير بوجه خاص بنقاش واسع وأحياناً حاد جداً ، أدى إلى اضطراب الفهم السابق ، ويظهر علم لغة النص ، مقارنة بالأسلوب ، بمفهوميت و المجموعة أدوات Begrifflichkeit الثابتة بوضوح ، ومجموعة أدوات Instrumentarium الممكن تثبيتها نسبياً ، بصورة جوهرية أكثر سداداً في تحليلاته وتساؤلاته ونتائجه (برنارد سوينسكي) .

ويعد علم لغة النص حتى الآن تابعاً إلى حد بعيد للاستعمال الفنى (غير العادى) للنص Metaphorik أكثر من كونه مرتبطاً به ، وقد عرف هذا المفهوم الأصلى للنص استقبالاً واسعاً ، ويوضح كيف يمكن أن تكون المجازات معينة وقادرة على تطوير فرع علمى . ولكن لا يجوز أن يعنى هذا أن توضع التشكيلات المجازية وصور القياس موضوع معرفة (خبرة) محددة بالموضوع ، وأن تظهر كانها معرفة بالموضوع من قبل (كونراد ايليش) .

وفى موضوع آخر يوضع مفهوم النص بوجه عام موضع تساؤل ، حـين يشار بالنظر إلى المتلقين إلى أن أى نص ينشأ من جديد لدى كل قارئ تقريباً . غير أن هذه المشكلة تصير نسبية مع قلب هذا التساؤل ، حين يسأل عن أسـباب ما يأتى : لماذا برغم أن كل أو كثيراً جداً من المتلقين يفهم النص ذاته على نحو مشابه لا يكون الحديث إذن عن ذوبان للنص ، ومن ثمم لمفهوم النص (فولفديتريش هارتونج) .

بيد أن هذه الأسئلة يجب أن تمضى مع أفكار جديدة أساسية حول طبيعة مفهوم للنص مناسب لتلك الحاجات. ففى تاريخ علم اللغة وعلم لغة النص قُدَّمت محاولات كثيرة كهذه وجهود مكثفة. ولكن إذا أراد المرء أن يتعرض لموضوع تحديدات محدودة فإنه يجب أن يتوصل إلى شكل من أشكال الفهم ، تُقْدَص فيه الطرائق الحالية لتأسيس مفهوم للنص بشكل نقدى ، وعلى نحو أكثر إفادة في الاشتغال المحدد في النصوص ومعها ، وليس من خلال تحديدات مجددة (كونراد البيش) .

وفى ذلك يُدرك مفهوم النص على نحو متعلق بذلك الاهتمام والموضوع البحثى فى إطار علامات مختلفة . ويمكن فى المناقشة أن يُتحقق من بعض هذه الجوانب والمنظورات إلى النص .

١ - جانب نقل المعرفة . مع دعوى عرض عمليات مرتبطة بالنص على نحو ملاتم للتفسير، وليس ملاتماً للوصف فقط تتحرك جوانب امتلك المعرفة وإعادتها، والاكتساب اللغوى إلى المرتبة الثانية والثالثة ، وكذلك إنتاج النص وتلقيه إلى القلب . الهدف تصور أنها في الإمكان إعادة بناء هذه العمليات وتقديمها مرتبطة بنظرية للنص (جيسبرت كسلنج).

٧- جانب الشكل. لا يمكن أن تدرك النصوص فى جموحها من الناحية المنهجية فى ظل تعقدها التام حين تختزل فى جوانب فردية مكررة. فإذا أرد المرء أن يقنع بها فيجب أن يدرك على سبيل المثال قدر المستطاع جوانب مختلفة كثيرة لشكلها، وأن يناقش مفهوم الشكل ومفهوم مادة النص. ولا يجوز أن يُحد

المنظور الشكلى كثيراً بتحليلات لغوية ، نحوية - دلالية معروفة ، بل يجب أن يُوسَعْ من ظواهر أدائية عبر أشكال معينة للفعل إلى أشكال تنظيم المعرفة مثلاً في النص . ويجب أن تلقى أشكال مرنية ، تؤدى دوراً كبيراً في النصوص والسؤال ما وسيط النص وما تأثير وسائط (وسائل) جديدة على إنتاج النصوص وتلقيها اهتماماً أكثر من العلم . وبناءً على ذلك يستطيع المرء إذن في إطار تضمن نقاش جدلى أن نتوجه إلى مسائل التشكيل والإعادة وامستلاك هذه الأشكال وإعادة استخدامها بشروط اجتماعية متغيرة (جيرد أنتوس وكريستوف زور).

وتحت شعار "تقنية تقوية الذاكرة الثقافية "تدرك النصوص في علم الأدب الحديث أخيراً بأنها مواضع الذاكرة الثقافية ، وارتباطاً بذلك بالنظر إلى النصوص انطلاقاً من منظور لغوى بوصفها مواضع تمثيل مميز على أنها مضامين معرفية مميزة للغاية (أنجليكا لينكه) .

٣- مجال النص وتكوينه . انطلاقاً بين تضمين براجماتى واضح للنصوص في مجالات استخدام محددة تفهم النصوص وتتحصل عبر سياقات (علاقات) الفعل، وتخصيصات الوظيفة ومقاصد التأثير . وتوصيح تعميمات ، متجاوزة النص المفرد ، حول العلامات النمطية الأصلية للنص والنصية . وتُجعل قابلة للتحقق منها بالنسبة لعملية التعليم والتعليم . وفي تلاق مع نصوص محددة في مجالاتها النصية المختصة ، تحول إلى موضوعات مشكلات مثل المركز والهامش والشفاهية والكتابية ، وكذلك المناسبة (كارل ديتر بونتنج ، وهورست زيتا) .

وبعد أن وضع مفهوم تشكيل النص في البداية بأنسه مسالة نحويسة أو دلالية أو جدلية. أدت بصورة متزايدة جوانب براجماتية ومتعلقة بنظريسة الفعسل بوجه خاص ، جوانب إنتاج النص وتلقيه دوراً . ووجد فيما يتعلق بتلقى السنص السؤال : ما العوامل التي يُوجّه من خلالها الفهم الوظيفي للنص ، فهم المعنسي . وتبدو الإحالة أساساً مشتركاً ، يمكن انطلاقاً منه أن تُستعمل مفاهيم منظوريسة متباينة للنص . وهكذا يجب أن يكون في إمكان مفهوم موحد للنص بناء الإطار

النظرى لتحليلات بمفهوم مادية النص ولإعادة بناء خصائص للنصوص ، ليست ملموسة مادياً ، مثل صياغتها المميزة وتضمينها البراجماتى وتنظيمها . وبــذك يصير - على الجانب الآخر من تعريفات فردية للنص - الجهد المشترك من أجل نظرية جديدة للنص أكثر من حتمى (كونراد ايليش) .

# ٣ـ تضمين علم لغة النص في سياقات عليا

يرتبط بتأملات فى الصورة ذاتها لعلم لغة النص وتحديد مكاتبه استعادة وعى قوى فى دائرة تأثير عملية ومباشرة لعلم لغة النص بأهداف اجتماعية ، عليا مع الاشتغال العلمى بأوجه طرح مشكلات لغوية نصية . ويشكل المصاعب فى ذلك التوجه إلى مسائل اكتساب اللغة فى مرتبة الاستعمال المختلف للنصوص، والمطالبة المرتبطة بذلك بالقابلية التعليمية لمعارف لغوية (نصية) ، وليس أخيراً الجهود لتأهيل الدراسين فى إطار تعديل فى التعليم العالى للكتابة العلمية .

وهكذا تتزايد أصوات مرتفعة تدافع عن إدراك أقوى لتساؤلات اجتماعية وحاجات عملية للمعيارية ، وتطالب بمعارف قابلة للتعليم غير عمليات عقلية لإنتاج النص وتلقيه . فالعلم ليس آخر الأمر إلا نوعاً من مركب إجابات عن أسئلة البشر وحاجاته التي تتطور في اتجاه محدد . الفيصل بقدر أقل هو هل تطور علم لغة النص أم لا ، بله الفيصل إنما هو هل يستطيع العلم أن يستجيب أيضاً لاهتمامات اجتماعية وعامة .

ويوجد فى التعليم وغيره تأكيد مهم ومطابق لذلك لبعض الإسهامات ، ذو تأثير إيجابى بأن علم لغة النص لم يعد يتورع عن أن يصدر أحكاماً معيارية إلى جانب أحكام وصفية يُوصَف بها ، وأن يدلى بتوصيات (هورست زتيا) .

بالنظر إلى التعليم العالى يوصى بدمج تلقين (أكثر شمولاً) للكتابة العلمية في شروط إنتاج النص الحديثة . فالطالبات والطلاب يجب أن يؤهلوا مسن خلال تعليمهم أيضاً لأن يكتبوا كتابة علمية في فترة متأخرة ، ضمن الشروط المعاصرة للدراسة (مع مواقف صعبة للمكتبات وقواعد مرجعية كثيرة) وفي إطار استفادة

فاعلة قدر المستطاع من عروض الاتصال الحديثة (الحاسوب ، وشبكة المعلومات الدولية وبنوك المعلومات) (كارل ديتر بونتينج) .

إن لعلم لغة النص مستقبلاً ، حين تجد موضوعاته المعرفية ، أى النصوص ، انعكاساً ودرساً اجتماعيين . هنا يكون لعلم لغة النص وثاقـة صلته الاجتماعية . غير أنه لا يستطيع أن يؤدى هذه المهمة إلا حين تؤسس تحليلات الموضوعية وغيرها تأسيساً أفضل ، أى تُقوى بشدة تجريبيت المستخديد حين يتسنى له أن يدخل فى الحديث العلوم المختلفة المتعلقة بالنص بعضها معض ، وحين يقوى جعل الموضوع التساؤل العادى الذى يعد النص بالنسبة له ظاهرة نمطية أصلية ، ولكنها ليست الوحيدة .

إن النصوص تحتاج إلى أن تُنشأ ، وإنشاء السنص يقتضى أن يُستعلم ، ونشهد فى الوقت الحاضر فى الجامعات نتائج نقص (ضعف) تقويم هذه الإشكالية. هنا لعلم لغة النص مهمة مباشرة للغاية سواء فى البحث أو فى التعليم العالى ، ربما تشتمل أيضا ، بالنسبة للموقف فى ألمانيا على تضمينات خاصة بسياسة التعليم . وينبغى على سبيل المثال أن ترتبط بذلك طموحات للوصول إلى أشكال تعاون جديدة بين المدرسة والجامعة . هنا توجد مهمة اجتماعية ذات قوة انفجار ضخمة، ومتزايدة أيضا ، وذلك بمعنى كفاءة ديمقراطية الاستراك كثيرين قدر المستطاع فى عمليات اتخاذ قرار اجتماعية . هذه التساؤلات مع نتانجها بعيدة المدى لم تؤخذ فى الاعتبار حتى الآن فى التعليم إلا بالكاد أو فى سياقات أخرى فقط (كونراد ايليش) .

#### ه موجز

وفى الختام ينبغى أن يضطلع بمحاولة بيان طرق ممكنة فى صورة أشبه بالعناوين واتجاهات متميزة وقدرة لم تستنفد بعد على الاشتغال بالموضوع ، النص :

- \* تقرير (فرض) بحث الأسس اللغوية النصية وتطوير نظرية للنص
  - تضمين جوانب براجماتية وإداركية مجاوزة
- إنجاز متعلق بتحليل الفعل لنظرية العلامات بمنظور نظرية النص

- علاقة نظرية النص بنظرية (لتمثيل ونقل) المعرفة
- إقامة نموذج إطار بمراعاة المستويات المختلفة للنص والنصية
- علاقة بين مادية النص وعمليات إدراكية لإنتاج النص / وتلقيه
- جهود لإعادة بناء وظيفى موحد لتكوين النص في أثناء عملية الفهم
  - إعادة بناء الاكتساب اللغوى في مرتبة استعمال النصوص

### \* حوافز جديدة في النقاش حول مفهوم للنص

- مناقشة نقدية لمفاهيم للنص تقليدية ومحفزة من ناحية اللغة اليومية
  - تجنب محاولات تعريف مختزلة لا تناسب ظاهرة النص
- توجه بعيد المدى إلى ما هو مميز في علم لغة النص مع نظرة نقديـة إلـي صعوبات تطور هذا العلم (نحو النص ، والبراجماتية)
  - النص في تشكيله على المستويات المتباينة ، وتنظيم هذه الأشكال
- بحث تعريفات منظورية للنص مرتبط بموضوع البحث المختص والأهداف المحددة (جوانب الإنتاج والتلقى ، والفهم ، ومشكلات تحليل النص ...الخ)
- طرق استقرانية لاستنتاج سمات نمطية أصلية للنص على أساس تحليلات وظيفية للنص
- تضمين إنتاج النص في سياقات (علاقات) الفعل (دور المقاصد ، ومجالات الاتصال ، وأنواع النص / نماذج النص ، والاستراتيجيات ، ونماذج الصياغة)

#### \* إشكالية أنواع النصوص

- بحوث حول علاقة أنواع النص (النصوص) بنماذج النص (النصوص)
- وصف مجالات محورية للنص وأنواعها النصية الأساسية من منظور خاص بنظرية الفعل .
  - مزيد من الجهود حول تفسير تجريبي لمخططات كلية لأنواع النصوص

#### \* وثاقة صلة اجتماعية لعلم لغة النص

- الكشف عن حاجات عملية واجتماعية في استعمال النصوص والاستجابة القوية لها

- الاشتراك في عمليات اجتماعية لامتلاك القدرات والمعرفة واستعمالها في انتاج النص وتلقيه
  - ربط البحث اللغوى النصى بعمليات التعليم والتعلم
    - مناقشة جوانب معيارية لعلم لغة النص
- تضمين أفكار تعليمية وخاصة بالتعليم العالى فى تصورات مشكلات التأهيل للكتابة (العلمية فى المدرسة والمدرسة العليا (المعهد))
  - تضمين شروط إنتاج حديثة ووسائط (وسائل) جديدة في التعليم والبحث
    - البحث عن أشكال تعاون جديدة بين المدرسة والمعهد (/ الجامعة)



# نحو تعريف للنص (\*)

تشتمل نظرية ملامة للنص بوضوح على ملحوظات تتعلق بجوانسب مختلفة للاتصال الاجتماعي . ولكن من الضرورى قبل أى شيء لاختيار المشكلات الأكثر صلة ولاكتشاف تدرجها إيضاح المفهوم المحدد للنص . فإذا وجب أن يصير ذلك موضوع بحث لغوى حقاً ، فإنه يجب أن يجرد من كل خواص متغيرة وعَرضية ، ويُتَصور بوصفة ظاهرة نظامية " نمط النص " الندى يُنجز في "منطوقات خاصة للنص " ، بشكل مختلف على نحو ما تكون صور الاتجاز هذه ، فهي مقولبة (متخذة نمطاً) وفقاً لمبدأ معين غير متغير .

ومن الواضح أن البحث عن مستوى "مميز " للنصوص مسالة شاقة . وبالإضافة إلى أنه ربما كانت الحاجة إلى تنميط نظامى طموحة الغاية إلى أن تكون ملاممة بمراعاة كل المتواليات التي تُغرف بوجه عام بالنصوص . فثمة متواليات كثيرة لوحدات لغوية مغلفة فقط بتعريفات ، مثل " النص – هو شكل ومادة شئ ما مكتوباً أو منطوقاً (معجم ويستر، نشر سنة ١٩٦٩) . ومع ذلك فهى فقط تلك التي تُحسب ، فعلى سبيل المثال " نصوص " جويس لا تستطيع أن تقوم بنقطة بداية لوصف شامل لكفاءة " مبدعة – لنص " مشتركة لمتحدثي لغة محددة. (١)

بيد أنه حتى إذا قيلت فكرة "النص بناء مجرد "فإنه ليس واضحا إلى حد بعيد ما الذى ينبغى أن يعد مبدأه المنظم . هناك على الأقل تصوران مختلفان

Towards a defintion of a Text pp.41 -45

Zdeněk Hlavsa (Praha) : عنوان المقالة هو (\*)

من الكتاب السابق ذكره (PTG) الجزء الأول.

<sup>(</sup>۱) غالباً ما يطالب بأن المتوالية توصف بأنها نص على أساس معايير غير لغوية – انظر بتوفى (۱۹۷۱) ودايك (۱۹۷۲) .ويعد هاوزنبلاس (۱۹۲۶) بوضوح المصطلح غامضاً بشكل كاف للتحرر من تبنيه بمعنى متخصص ، أى أن هذا مسار واحد فى تطور الخطاب .

تماماً يمكن أن يُسجلا: الأول يغزو مثل هذه القوة إلى علاقات تركيبية عليا، والآخر إلى وحدة المقصد الاتصالى. ووفقا للأول النص هو متولية متماسكة من الجمل وفى التصور الأخر هو برغم ذلك وحدة مكملة باعتبار وظيفته خاصة، ونتيجة لذلك يقف مستقلاً عن النحو رأى صارم sensu stricto (ربما كُون النص من جملة مفردة، أى إن " الجملية " و " النصية " خاصيتان لمستويات مختلفة ). ويمكن بالكاد أن يفضيا إلى تعريف تناغم فقط إذا ما لم يتضاد جانبان لظاهرة مفردة : ففى المتقدم يُركز على البناء الداخلى، وفى المتأخر يؤكد على " الصغر والتمام ". وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا الجانبين متشابك داخلياً (برغم أنهم غير متكافئين ): فالعلامات الداخلية تكون كليات تامة لامتدادات مختلفة، ولا يمكن إن ينفصل التمام عن الربط النحوى cohesion ، أو حتى يوجد بدونه. ولهذا السبب يُتَطلع إلى نهج توفيقى ( وسط ). ويبدو أنه يَعِد بتعريف أكثر صراحة ومطاوعة فى الوقت نفسه " لنصوص منمطة " .

إن مفهومه المحورى هو فيما يتعلق بشرط الاستقلال : فإذا قدمت جملة كا بوصفها وحدة ممكنة للغة ما فإنها قادرة إما للتعبير عن معلومة مستقلة أو تؤدى وظيفة على هذا النحو بشرط أن تنفذ قائمة مسن الشسرط ش, ، ... ، ش ن وينبغى أن يُلفت النظر إلى أن شرط المعلومة المستقلة يجب ألا يكون متماثلاً مع القبول) . فمن بين الجمل الآتية ربما تعد الجمل او و و و فقط مستقلة بهذا المعنى .

- (١) الكلام (\*) سمة مألوفة للحياة اليومية حتى أننا نادرًا ما نتردد في تعريفه.
  - (٢) يبدو كأنه طبييعي للمرء مثل السير.
- (٣) ويعد فثمة حاجة إلى تفكير للحظة لإقناعنا بأن هذه طبيعة ، ولكنها واقع مضلل .
  - (٤) عملية اكتساب الكلام أمر مختلف تماما عن عملية تعلم المشي .
    - (٥) في حالة الوظيفة الأخيرة ، الثقافة لم تجلب بشكل جاد للعب .

<sup>(\*)</sup> وضعت خطأ تحت الوحدتين الدلالتين المحوريتن في هذه المتوالية ، حتى يمكن للقارئ فهم التحليل الذي سيعقب هذه الجمل .

- (٦) الكانن الحى الطبيعى مُقَدرُ له أن يمشى ، ليس لأن الأسن منه يريدون أن يساعدوه ليتعلم الطريقة ، بل لأن تكوينه العضوى مُعَد منف المولد ليستخدم كل تلك المعطيات من طاقة عصبية وتكيف عضلى مما يقضى على المشيى .
  - (٧) لتضع هذا باختصار ، المشى وظيفة بيولوجية متأصلة للإسان .
    - (٨) ليست هذه لغة .
- (٩) حقاً أنه بمعنى معين الفرد مُقَدر له ، ولكن ذلك يرجع إلى الظرف الـذى ولد فيه في كنف مجتمع من المؤكد إن يقوده إلى تقليده .(١)

وتتوافق الشروط مع قيود متعدة الأشكال ذات طبيعة (أساسية خاصة) لغوية وغير لغوية ( ولا شك أنها توضح بعض حالات متاخمة للقبول أيضا ) .

وفى قائمة ش يمكن أن تكون قائمة فرعية ش متطابقة : فهى تحصر شروطاً يمكن أن تنفذها الجمل S مضافة ، مثل الجملة المعطاة S سسابقة e أو لاحقة . بهذه الطريقة من الممكن أن يُعرّف النص بأنه مجموعة من الجمل منظمة أفقياً ، شروطها الفرعية C الخاصة بها S أبيا ما كانت S متضمنة داخسل هذه المتوالية ( كجملة ليست مرتبطة (متحدة) بأى شرط فرعى S أو كمتوالية مسن جمل ، وكل الجمل S الخاصة بها ) . ولهذا السبب خاصية السنص المسنمط ألا تعزى للمتواليات S الخاصة بها ) . ولهذا السبب خاصية السنص المسنيط تعزى للمتواليات S ولكن S الغضل عمل سابير الخلاق ( مع تكييف بسيط للمؤلف الحالى ) ، ولكن S بفضل عمل سابير الخلاق ( مع تكييف بسيط الأخرى ، على سبيل المثال S - S - S - S - S - S - S - S - S - S المتواليات الناتجة عن إقصاء متكرر للجملة الأخيرة في المتواليات المذكورة ... الخ . يعتمد الأمر كلية على النظرية المختارة التي يعد من شروطها المذكورة ... الخ . يعتمد الأمر كلية على النظرية المختارة التي يعد من شروطها

<sup>(</sup>٢) أسهم ك.ى. هايدولف بصورة ملائمة للغاية في المشكلة بالإشارة إلى أنه مع تركير عال على الاكتساب فإن الجملة الرابعة لاتقدم معلومة مستقلة . ومن المحتمل أن يستخدم الأمر ذاته في كل الحالات حيث يوجد نوع من التنغيم . " وضع كلمة في تضاد " . بالتناقض تكون علاقة بمشترك آخر مفترضة . هذا العنصر لايمكن أن يتضمن في الجملة ذاتها لأن العلاقة تقابل خطى منسوب التنغيم . وهكذا ينتج الشرط "C عن تنغيم متقابل .

 $C^t$  الشرط النحوى أو اللغوي بأية حال ، وتبعا لذلك يجب أن تعد النصوص أمنطة " .

ومن البديهى ، مع ذلك أن تُقصَى شروط تمنع من تعميم الوصف ، مثل شروط يمكن تنفيذها بكلمات مفردة فقط . فإذا اختيرت معان معجمية لتكون أداة وصفية خالصة ، فإنه يجب أن تصاغ على الأقل في مصطلحات مكونات دلالية..إلخ . وفي الداخل يقبل الإطار عادة بالنسبة للمكون الدلالي للنحو ، ويطور التجريد إلى حد ما إلى وظائف دلالية عامة للغاية مثل الفاعل ، والملكية.. النخ فمن مقصد المؤلف أن يبين أنه في مثل مستوى التعميم تظهر الشروط الفرعية بشكل واسع إذا صيغت الأدوات الواصفة بوضوح (٢)

وعادة ما تربط الشروط الفرعية بأجزاء خاصة من الجملة المعطاة ، مثل : يعد ، الوظيفة الأخيرة ، لتضع هذا باختصار . ومع ذلك فعناصر الجمل المرافقة بالوسائل التى تنفذ بها أكثر اختلافاً : فهى كلمة واحدة (هى (هو) فى ٢ مرتبطة بهذه الطريقة ب (كلام) فى ١ ، ووظيفة فى ٥ بالمشى فى ٤ ) وعبارة (جنوع من جملة) (الشرط مرتبط بهذه الطبيعة) تنفيذ ب "يبدو .. طبيعياً للمرء "، وجزاءان من جملة (بعد فى ٣ تُنفذ ب (١-) ٢-٣) . ويعد تفسير علاقة ج - ج م فى مستوى أكثر تجريدا مع ذلك أكثر نظامية . فهو يشمل بوجه خاص على مادة إحالية . وفى الحالات الأكثر بساطة يحتاج إلى تحديد إحالى للمتغيرات : فإذا فرعى يكون به تحديد إحالى بين (هو (هى)) فإنه يحتاج إلى وضع شرط فرعى يكون به تحديد إحالى بين (هو (هى)) ومتغير الجملة الفرعية ، معاً مع نظام الجملة الفرعية ملزماً ، بل ربما تربط هذه العلاقة عناصر أكثر تعقيداً . فإذا فرعى إلى بنية دلالية محددة إحالياً س خ ص (س لها خاصية ص) فى جملة فرعى إلى بنية دلالية محددة إحالياً س خ ص (س لها خاصية ص) فى جملة سابقة . وتمثل السياق (١-) ٢ وربطها ب ٤ علاقة ما تزال شديدة التعقيد ، بل سابقة . وتمثل السياق (١-) ٢ وربطها ب ٤ علاقة ما تزال شديدة التعقيد ، بل مابلة للتفسير . وفي الجملة ٢ قيل الكلام والسير ليكونا مثطابقين مع اعتبار

<sup>(</sup>٣) في المنهج الذي استخدم فيه مفهوم "صياغة دلالية " ، ووسعت كنمط دلالي الجمل الجمل انظر: دانش - هلافسا - كورنسكي (٩٧٣) .

للشكلاية : فالتحليل المفترض هوى م ع (س، خ ص،)  $\Lambda$  (س، خ ص،)  $^{(1)}$  ولكن الجملة ٢ متبوعة ب ٤ ، حيث يُرفض فيها بوضوح تحديد إحالى ل (ص،  $\neq$  ص،) . وتشكل هذه المتوالية نصاً فقط بفضل بعد في ٣ ، بالعلاقة (١-) ٢ ب ٤ ، وتنفيذ الشرط الفرعى  $^{(1)}$  مترابطاً ب (بعد) . حتى علاقة وظيفة ب سير يمكن أن توضح بتحديد تحليلها بإجراء PROCESS .

وفى " شروط الاستقلال " تؤدى دوراً كبيراً مؤشرات إحالية تشير إلى الزمن المحال إليه . ومن المحتمل أن تقضى بنظام الجمل . وربما يُقرر تحديد لحالى بعض قيود تفترضها بقية الموضوع - الحديث ، بالاشتراك مع سمة دلالة (+محدد)، عادة ما تُعزى إلى الأسماء ، أيضاً . فإذا عُينَت هذه العلاقة بين العنصرين ج ، ، و ج ، ، فإن المتوالية تكون نصاً ، فقط إذا كانت ج ر [

ومن جهة أخرى توجد مشكلات ، لا يستطيع المنهج المفترض (وربما اى منهج آخر قائم على معايير أكثر صرامة ) أن يفسرها . وهي على سبيل المثال "السلوك غير المنمط "للمتكلم نفسه : لاحظ أن س , (الكلام ) ، و س , (السير) غير متطابقين مع متغيرات موازية في ؛ (الحاجة إلى الكلام ، تعلم المشكى ) ، وكن المتكلم يعاملهما كأنهما متطابقان . ويرجع عيب المنهج في هذه الحال إلى حقيقة أنه في وصف علاقات إحالية توضع في الاعتبار المطابقة في مقابل عدم المطابقة ، ولكن في تكوين متواليات تفهم عادة على أنها نصوص ، ربما تظهر علاقات أخرى بوضوح . والمثال المقدم إذا نُظر إليه من جهة بنانه ليست نصا ، علاقات أخرى بوضوح . والمثال المقدم إذا نُظر إليه من جهة بنانه ليست نصا ، أما من جهة كفاءة المتكلم فهو ما يزال نصا . وعلى العكس من ذلك تدرك بعض متواليات بوجه عام بوصفها ليست نصوصا دون وجود دليل داخيل المنهج متواليات بوجه عام بوصفها ليست نصوصاً دون وجود دليل داخيل المنهج الشرط الفرعي 'C سار حيث يمكن أن يُنفذ بأى امتداد متوقع للسياق المتقدم ، ولكن ما الطول المتوقع حقيقة ؟ فالموضوع المعين في ١ (الكلام) متروك ، ومع دلك فالقاعدة المنتهكة نحوية بالكاد .

<sup>(</sup>٤) " بأخذ مالك التوجه العقلي (م٤) ي كلاً من س أو س ٢ ، وله الخاصية ص٠٠.

ويُعد تأثير المنهج قائما على افتراض أنه بالنسبة لأية جملة من الممكن أن تقرر شروط يمكن وفقاً لها أن تقوم بوظيفة وحدة اتصالية مستقلة . ولشد ما يتردد أنه من المعتاد أن يُنجز ذلك لأن الجملة بوصفها وحدة محتملة للغة نادراً ما تكون مختلفة عن شرطها الفرعى . وربما نقول إنها تتضمن برعماً لوحدات أعلى تربط بها . وتكون الشروط وثيقة الصلة متضامة مع الملمح السابق ذكره [محدد] الذي يتحقق بأدوات إجبارية أو نظام الكلمات وفي هذا الربط من المحتم التأكيد بأن نوعين من التحديد يجب أن يميزا بوضوح ، هما تحديد (فرد) إشارى (ظاهرى) ، وتحديد إحالى (نصى) .

وهناك أسباب عدة لهذا المطلب: ففي بعض اللغات يكون التحقيق مختلفا، فمثلا في التشيكية ( tenhle ( ten ) و ( tenhle ( ten ) (هنا) و ( tenhle ( ten ) (هناك) معلمان للوظيفة الأولى، و onen (آخر) و ( ten = " هذا للمذكر / الجذر " ) في الغالب ايضاً للوظيفة الأخرى . و tento (هذا " للقريب " ) فقط غير معلمة من هذه الناحية . و هكذا فالاختلاف وثيق الصلة باستعمال قواعد ممتدة للمركبات الاسمية: فوسائل التحديد الاحالى فقط ربما تكون متصلة بأعلام وأسماء ؛ بوسائل يكون التحديد بها ضمنياً ، أي الإشارة إلى مجموعات عنصر واحد ، eary الاستعمال (الجو) و innocence ( براءة ) و mankind ( البشرية ) . وحتى الاستعمال غير الإحالى لمركبات اسمية ربما يشار إليه بمركب هذا النمط . ومع ذلك ففي غير الإحالى لمركبات اسمية ربما يشار إليه بمركب هذا النمط . ومع ذلك ففي هذه السياقات ثمة قيد آخر سار : في موقع اسم يجب أن يدرج عنصر معجمي انظام )، ولكن ليس : \* هذا المراقب النظام . ولهذا السبب يجب أن يُفرق بعناية بين إحالة بوصفها أداة تكوين للنصوص ، وبوصفها استعمالاً لمركب تجاه واقع غير لغوى.

ويمكن أن يكون بحث مُفَصَّل لنصوص منمطة بداية بعيدة النظر ، تشير إلى نظرية للنصوص بوجه عام . ويربط المنهج الموصوف إذن هذه النظرية بنحو مقيد بالجملة ، كان قد طُور إلى شيء غاية في الدقة .

Daneš, F., Z. HLALVSA, J. KOŘENSKÝ: Postavení slovesa v structuře česke věty, Českoslo – venské Přednášky Pro VII. mezinár. sjezd slavistů ve Varšavě, Praha 1973, S. 129 bis 139

DIJK , T . A . VAN : Some Aspects of Text Grammars , The Hague – Paris 1972

HAUSENBLAS , K. : On the characterization and classification of discourses , Travaux linguistiques de Prague 1 (1904) , S . 67-83

PETÖFI, J.: Transformationsgrammatiken und eine ko-textuelle Texttheorie, Frankfurt / Main 1971

## نمط النص نمط تواصل (٠) تقويم لوضع البحث

إن مسألة بناء أنماط النصوص،أى وحدات لغويـة منطوقـة ومكتوبـة مستقلة نسبياً " ذات محيط أكبر " تعد حلولاً لمهام اتصالية (١) ، موضوع فروع عملية عدة ، وليس بدءًا من الفترة التي عني فيها علم لغة بقوة بالتصنيف , وتُذكر في هذا السياق البلاغة القديمة وبلاغة العصور الوسطى وعلم السشعر والأسلوبية التي درست من وجهات نظر مختلفة نصوصاً منطوقة ومكتوبة (أشكال الكلام ، وأنماط الاتصال) (٢) . وبوجه عام عولجت أنماط مثل النص والوصف ،

(\*) عنوان هذه المقالة هو :

Max Pfütze und Dagmar Blei (Dresden): Texttyp als Kommunikationstyp -Eine Einschatzung des Forschungsstandes, PP. 185-195.

Problelme der Textgrammatik II (Hrsg.) von F. Daneš und D. Viehweger Studia Grammatika XVIII, Akademie-Verlaa, Berlin 1977.

<sup>(</sup>١) يتوجه دون وجه حق في رأينا ضد مساواة النص بنتيجة كل تحقيق لغوى ١ . پ جلبرين في مقاله حول مفهوم " النص " في كتاب : علم اللغة النص " Atterialien مقاله حول مفهوم " صدية) der wissenschaftlichen Konferenz, Teil I, Moskau 1974. ٦٨، حين يقول : " النص نتاج بدائل لغوية مكتوبة ، وليس تثبيتاً لكل منطوق " .

<sup>(</sup>٢) أشارت أعمال سوفيتية أحدث حول تُصنيف النصوص بقوة إلى النهج ، انظر من ذلك م . ب براندس : تحليلات أسلوبية Stilistische Analysen (am Material der deutschen براندس Sprache), Moskau 1971 ص ١٠٢ (بالروسية) ، وانظر أيضاً م . بغوتسه : البحــث والتعليم والنشر بالاشتراك مع علماء سوفيت Mit sowjetischen Wissenschaftlern gemeinsam forschen, lehren, publizieren; in: Sprachpflege 8/1974, S.162. ومتابعاً لشارات م . براندس يبنى ن . ف بسمرتانيا الشكل الكلامي " الوصف الدينامي " وخصائص اللغوية (رسالة دكتوراه) ، كييف ١٩٧٢ ، وأ . ف . سينوفنيفا : خــصائص تركيبية – تكوينية للكلام المحلى في عمل نثري فني (على مادة رواية أ . ســجهر : ثــورة صيادي سانت بربارة (رسالة دكتوراه) موسكو ١٩٧٣ على هذه الطرائق .

والخبر (الإبلاغ) ، والشرح (الإيضاح) وأنماط أخرى (٢) . وقدمت أحيانا معايير نفسية غير لغوية لهذه الأتماط . وهكذا يسرى على النص ملمح النشاط (الفعل)، وعلى الوصف الاشتغال بالموضوعات ، وعلى الرؤية (الشرح) الاشتغال بسلوك الموضوعات والأنشطة . ويرتبط النص بالتذكر والخيال ، الوصف بالأحاسيس الخارجية والشعور الوجداني ، والرؤية (والانفعائية أيضاً) بالعقل (والحس) . (١)

وينبغى على علم لغة النص أن يُذَكّر بطرائق بناء أنماط النصوص ، إذ إن النصوص التى نشأت عن كلام منطوق هى فيما يبدو "نماذج الصال " (°) اجتماعية .

وقد عالج (علم) الأدب أنماط الكلام هذه التى ترجع إلى البلاغة ، والتسى تُوصف بأنها نتيجة لشكل منطوق أو مكتوب ، وأنماط نصية فى الوقيت نفسه أيضاً ، عالجها بوصفها وحدات مستقلة ، تامة نسبياً ، بوصفها خاصة اتصالية - دلالية للنصوص<sup>(1)</sup> . وتجعل الإشارة إلى أجزاء مُعَلَّمة نمطياً فى الملحمة التسى يصفها بتش مثلاً بأنها خبر ، وتصوير ، ووصف ، ورؤية (<sup>٧)</sup> ، تجعل هذا واضحاً. وهكذا لم تُدرس فى الأدب " وظائف اتسصالية " للفونيمات والمفردات والمركبات والجمل فى عمل فنى فحسب ، بل لمركبات نصية جزئية أيضاً .

ويرد فى الأدب إلى جانب هذا التنميط لأشكال اتصال لغوية تنميط وفق جوانب أخرى أيضاً ، تُدرَك نتائجها بوصفها "أنواعاً "و "أجناساً أدبية ". وتتضمن هذه الأنماط بوصفها عناصر تأليف اتصالية ، وكذلك أنماط اتصال:

<sup>(</sup>۳) انظر مثلا فویت Mysli ob istinnom značenii i soderžanii yitoriki, Charkov انظر مثلا فویت درنیه : علم أسلوب نموذجی ألمانی نظری ، شتوتجارت ۱۸۹۰ ، ص ۲۷٤ ، اُستشهد بکلا العملین وفق م . پ . براندس ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٤) م . ب . براندس ص ١٠٢ مع إحالة إلى ف . رينه ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>ه) أ . نويبرت : النظرية والتطبيق في علم الترجمة ، في : Linguistische Arbeits . . فيبرت : Linguistische Arbeits في علم الترجمة ، في berichte 7 , Leipzig 1973 , S . 133

Linguistische Studien des : ايزنبرج : نظرية النص وموضوع النحو ، في . . . (١) مد . ايزنبرج : نظرية النص وموضوع النحو ، في . . . (١) Zentralinstituts für Sprachwissenchaft der Akademie der Wissenchaften der DDR, Reihe A, H. 11, Berlin 1974, S.10.

 <sup>(</sup>٧) ر . پتش : طبیعة فن النص و أشكاله ، ط ٢ ، هالة (ساله) ١٩٤٢ ، ص ٣٣٧ ، ويمكن أن
توجد مرة أخرى على نحو مماثل في أعمال أخرى في الأدب أيضا هذه المفاهيم ومفاهيم
مشابهة .

الخبر والوصف والنص .... الخ . ومن هذا الجانب يجب فى رأينا عند دراسة المواقف الأساسية الماركسية – اللينينية بالنسبة لتلقى الأدب أن تُتَضمن بقوة نتاتج علم اللغة الوظيفى فى ألماتيا الديمقراطية ، وعلم لغة النص الوظيفى وبحث التأثير الاجتماعى للغة . ولا يوجب ذلك فقط حقيقة أن مجموع (كم) الوظائف الاتصالية للجمل المفردة أقل من الكل ، أقل من الوظيفة الاتصالية للنصوص (الجزئية) داخل نص كبير ، عمل أدبى على سبيل المثال (^) .

وإلى جانب علم الأدب اشتغل علم الصحافة أيضاً بأنماط الاتصال أو أنماط النص . وتُحصى هنا أجناس صحفية مثل الخبر والتعليق والدراسة والمراجعة وأنواع أخرى من الوسائط (الوسائل) الصحفية (١).

وأخيراً ينبغى أن تأخذ بحوث تنميط النص فى الاعتبار أيضاً نتساتج مسن المجال التربوى – المنهجى ، تشتمل إلى حد بعيد للتصنيف علسى سسمات غيسر متغيرة لأنماط الاتصال، فى استمرار معالجة نماذج الاتصال اللغويسة المنقولسة .

<sup>(</sup>A) ويمكن أن تستخدم هذه الاستكمالات مثلاً في العمل الأساسيي لــــم . ناومان (الإدارة والتحرير الكلي) والمجتمع والألب والقراءة - تلقي الألب من خلال روية نظرية ، برلين / قايمار ١٩٧٥ ، وبخاصة ص ٣٠١ وما بعدها - ويمكن أن تقدم مثيرات لذلك أيضاً بحوث حول العجزء التأليفي لأنماط الاتصال الأساسية في نصوص قصصية ، لــ م . پ براندس ومدرسته ، وبخاصة أيضاً م . پ براندس بيرونكوفا : تدريبات في الأسلوبية الوظيفية للكلم الألماني ، موسكو ١٩٧٥ ، ولا سيما في المقدمة الأساسية ص ٥ وما بعدها . وانظر أيصا ما سبق ، موسكو ١٩٧٥ ، ولا سيما في المقدمة الأساسية علم لمغة النص ، المعهد التربوي بدرسدن ، درسدن ١٩٧٠ حتى ١٩٧٠ حتى ١٩٧٦ مع مراجع إضافية . وديتر بلاي : حول العاطفية في الريبورتاجات - محاولة لتأسيس لغوى نصى عام (رسالة دكتوراه ، أ) ، المعهد التربوي بدرسدن ١٩٧٥ ، وف. تماولة لتأسيس لغوى نصى عام (رسالة دكتوراه ، أ) ، المعهد التربوي بدرسدن ١٩٧٥ ، وف. W.Schmidt (Hrsg.), Sprache und Ideologie. Beiträge zu einer marxistisch – وهما المناس وطرائقه ، في المناس وطرائقه ، في : وادانه المناس وطرائقه ، في المناب خطط الاتصال وطرائقه ، في المناس وطرائقه ، في المناب وهما والمناس وطرائقه ، في المناس ولمناس ولمناس ولمناسبة و

E-DUISKA (Hrsg.), Wörterbuch der الأجناس الصحفية sozialistischen Journalistik, Leipzig 1973, S. 84f. الصحافة ، انظر ديتر بلاى ، حول العاطفية في الريبورتاجات ، انظر أعلى ، هامش ٨.

وبوجه عام يتعلق الأمر بأنواع العض : الخبر ، والوصف ، والتصوير ، والإيضاح . (١٠١)

ومنذ أن اتقاد البحث اللغوى بقوة فى السنوات الأخيرة من / المعرفة القائلة إن الكلام / الكتابة ، أى الاتصال لا يتحرك فى حدود وحدات لغوية من كلمة (تحقق الوحدة النحوية) فقط ، بل إن الاتصال بوجه عام يوجد فى محيط نصوص منطوقة ومكتوبة ، فإن علم اللغة يتجه بقوة نحو بحث النصوص ، وأبنية الأنماط المرتبطة بذلك . والآن يعد النص بوصفه تحقيقاً للغة موضوع بحث متعدد الطبقات ، يمكن ويجب أن ينظر إليه من جوانب مختلفة . وتبعاً لذلك خُصَّ بناء الأنماط أيضاً بوجهات نظر متباينة ، لها جميعها تبريرها طالما تعنى أخيراً بشكل دائم بعلاقات اللغة الاتصال ونظام مجتمع محدد .

وليس من الممكن أن تَتَناول كل اقتراحات تنميط النص . وينبغى بدلاً من ذلك أن يُحاول أن تُحدد في نظرة أشد عمومية ملامح طرائق بحث علم اللغة التي تُولى هدف أبنية تنميط النصوص أهمية .

ويدرك الاتجاه الأول النص على أنه علامة لغوية ، تتركب من مجموعة علامات (جمل) أخرى . ويُبرز بوجه خاص العلاقات بين عناصر النص المرتبة أفقياً أى تُبحث علاقات داخل النص . ويتعلق الأمر في ذلك بعلاقات نحوية ودلالية وأحياتاً اتصالية أيضاً لجمل مفردة . وتعد من هذه المجموعة بوجه خاص أعمال ترمى بصراحة إلى أهداف نحوية نصية . وثمة خصوصية تلاحظ في ذلك وهي : يفترض بعض ممثلي نحو النص أنه توجد أيضاً نصوص مكونة من جملة واحدة. (١١) نحن لا نريد أن نتابع هذا الرأى ، بل ننظر إلى النصوص على أنها أبنية لغوية ، تعد محصلة حل مهام اتصال معقدة . وتسعى الأعمال التي تهيتم

<sup>(</sup>۱۰) انظر المراجع حول هذه المشكلة ، لدى م . بغوسكر : تتميط النصوص ونوع العرض من Wissenschaftliche Zeitschrift, : منظـور علـم لغــة الــنص الــوظيفى ، فــى : Pädagogischen Hochschule Dresden 1973, H.2, S. 39ff.

<sup>(</sup>۱۱) انظر ضمن غيره هـ . ايزنبرج : نظرية النص وموضوع النحو ص ۱۶ ، ۱۷ ومواضع أخرى .

بإماطة اللثام عن أنماط تنصيص شكلية (أنماط المحور ، تنصيص الجمل وتضافرها) إلى الكشف عن ثوابت تركيبية في النصوص (١٢).

وفى دراسات أخرى يمكن أن تُدرج بدرجة معينة فى أعمال الكشف عن أتماط من خلال وسم السمات عند النظر إلى العلاقات بين الجمل - يُنطئق حقيقة من أوجه ربط بين الجمل فى أجزاء معنوية أكبر للنص ، من فقرات . ويفرق هنا مثلاً بين " فقرات أحادية الموضوع " ، " وفقرات متعدة الموضوعات " ، (١٣) (٥) بوصفها أنماطاً نصية ، ارتباطاً بالموضوعات المعالجة فى النص .

وأخيراً يُعد من هذه المجموعة من المحاولات للوصول أبنية أنماط النصوص تضمين " وظائف اتصالية " لجمل مفردة . ويدرك ايزنبرج (١٠٠)مثلاً تحت ذلك تقريباً ما نفهمه مع " طرق الاتصال " ، و" أفعال اتصالية " (١٠٠).

<sup>(</sup>۱۲) تعد من ذلك آراء حول النقطيع: حول البنية النحوية لنصوص المقال لــ ب . جروتسكى وك . ١ . هايدولف ، وهــ . ايزنبرج ، جوانب المعالجــة اللغويــة للنــصوص ، فــى : Texlinguistik 2, Pä dagogische Hochschule Dresden 1971, S. 145ff. الجريكولا : علاقات دلالية في النص وفي النظام 1975 (Saale) علاق علاق علاق علاق . واضع أخرى كثيرة .

Deutsch als : حول مشكلة وحدات لغوية ذات نظام أعلى ، في نحى : حول مشكلة وحدات لغوية ذات نظام أعلى ، في نحواص فقرات Fremdsprache 5, Leipzig 1970, S. 320 f

Zeitschrift für Phonetik, وله نفسه : بعض خواص فقرات متعددة المعنى ومكوناتها في الألمانية المعاصرة ، في Sprach ssenschaft und Kommunikationsforchung H. 4/5 Berlin 1972, S.

281 ff. Deutsch als Fremdsprache 5. Leipzig 1972, S. 298 ff.

<sup>(\*)</sup> يقصد بالفقرات أحادية الموضوع (monothematische Absätze) أى الفقرات التي ندور حول موضوع أو معنى واحد . أما الفقرات المتعددة الموضوعات (polythematische Absätze) Absätze فهى الفقرات التي تدور حول أكثر من موضوع أو أكثر من معنى .

<sup>(1)</sup> انظر هـ . ايزنبرج: النص وموضوع النحو ص 23 ما بعدها ، لا نستطيع هنا لأسباب نتعلق بالمكان أن نُفصل علاقة " شروط موقفية ، ومقاصد اتصالية ، ووظائف اتـــصالية ، وتمثيلات عميقة " . ويبدو لنا أن العلاقة بين وظيفة اتـــصالية ومقصد اتصالى يجب أن تبحث بحثا أكثر دقة حتى يوضح الغرق مثلا بين وظيفة اتـــصالية (الطلــب) (ص ٥١) ومقــصد اتصالى (النداء) (ص ٥٨) - ويُصنعب تعدد المفاهيم أيضاً في مجال علــم الاتــصال مــن مناقشة موجزة لمفاهيم مناسبة .

<sup>(</sup>١٥) حول هذه المفاهيم انظر ما يلى ص ١٩١ وما بعدها من الأصل .

وفى هذا الموضوع نريد أن نحاول أن ندرك بعض جوانب ومنهج وممثلين واقترحات تنميط متنوعة ، على نحو اختيارى ، حيث لا ندعى الكمال لمحاولة كهذه .

| نمط النص        | ممثلون       | معاير منهجية  | جاتب          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| وحدات كلام      | فرید مان     | فصل وحدات     | مضمونی –      |
| أجسزاء كسلام    | سیلمان (۱۲)  | موضوعية       | دلالي         |
| موضوعية         |              |               |               |
| نص فردی / جمعی  | ايجر         | اختيار        | نحو – دلالي   |
| نص طبعی / فنی   | يوخت (۱۷)    | عمليات        |               |
| نص غير كامل     |              |               |               |
| انمساط متدرجسة  | ارنولند (۱۸) | تجزئة         | تركيبي        |
| (سُلُّمية)      |              | تضافر الخ     |               |
| أنمساط اتسصالية | ايزنبرج      | ربط جمل مفردة | نحوی نصی مع   |
| وظيفيسة للجملسة | -            |               | وظيفة اتصالية |
| بوصفها عناصر نص |              |               |               |

ومن منظور " الأسلوبية الوظيفية " يُسهم بوجهة نظر أخرى في تنميط النصوص . وينتج عن تشيم النصوص وفق " أساليب وظيفية " مثل : أسلوب الكلام العلني ، وأسلوب العلم ، وأسلوب الصحافة والنشر ، وأسلوب الكلام اليومي ، وأسلوب الأدب الرفيع " (١٩) مجموعات نصية مميزة ، أي منطوقات

Weimarer : إ. سيلمان : بنية الفقرة في نثر جوته النظري والقصصي ، في : Beiträge 4/1968, S. 853 ff.

Text - : ف. ايجر / ف. ل. يوخت : حول بناء تتميط للبنص ، فــى ايجر / انظر ج. ف. ل. يوخت : حول بناء تتميط للبنص ، ايجر / العجر العجر (۱۷) linguistik Materialien der wissenschaftlichen Konferenz , Teil I . S . 103 ff .

<sup>(</sup>۱۸) انظر إ. ف. ارنوائسد: تفسير السنص بوصفه إمكانيسة تسردج أجزائسه، فسي: Textlinguistik Materialien der wissenschaftlichen Konferenz. S. 28 ff.

<sup>(</sup>١٩) حول مفهوم "أسلوب وظيفى "انظر نيابة عن المؤلفات السوفيتية إ. ريزل و إ. شندلز " الأسلوبية الألمانية "، موسكو ١٩٧٥، التى تتخذ فى الجزء الأول: القضايا الأساسية فى نظرية الأسلوب ص وما بعدها، موقفاً من مشكلة تصنيف الأسلوب، وتُستخدم للإفادة المراجع السوفيتية والتشيكوسلوفاكية الكثيرة ونشريات ألمانيا الديمقراطية أيضاً، ونشريات ألمانيا أخرى.

نمطية اتصالية معقدة ، نُظمت وفق سمات أسلوبية عند النظر إلى الوظيفة الاتصالية التي عليها أن تؤدى طريقة الاستخدام هذه الأسلوبية المميزة للغة في مجالات اجتماعية معينة . وبذلك تصير العناصر المميزة لاتماط الأسلوب الوظيفية في رأينا إلى عناصر أنماط النص ، حيث تعد النصوص من وجهة نظرنا باستمرار محصلة حل مهام اتصالية ، ولذلك تُستعمل طريقة الاستخدام الوظيفية المميزة النعة (٢٠)

ونريد فيما يأتى أن نستثمر نَهج تضمين أقوى بجوانب اتصالية وفسى النظرات اللغوية للغة (٢١) ، ونعرض بعض وجهات نظر يمكن أن تستخدم رأيسى في تنميط نصوص وفق مهام الاتصال . وكلما اشتد إدراك البحث أهمية الاتصال والمطالب الاتصالية بصلاحية الاتصال للهوية الشخصية الاجتماعية ، صار أكثر الحاحاً أن نولى هذا الجانب أيضاً في البحث وللتطبيق التربوي أهمية أكبر (٢٠).

وعند السؤال عن إطار الارتكاز بالنسبة لاختيار مركب السمات وبحثها لبناء أنماط النص في إطار جانب اتصالى نستند إلى فهم لمصطلح الاتصال ، كما فسره عالم النفس السوفيتي فيجوتسكى Wygotski وواصل تطويره علم النفس وعلم لغة النفس السوفيتيين . ويعرض الاتصال وفق هذه المفاهيم بوصفه جانباً محدداً لنشاط إنساني بوجه عام (٢٠٠). ومن ثم فإن للنشاط الاتصالي أيضاً ، مثل

<sup>(</sup>٢٠) انظر حول هذا المفهوم أيضا هـ . شميت : مضمون النص والأسلوب والترجمة (رسالة دكتوراه ١) جامعة كارل – ماركس ، ليبنرج ، فرع علم اللغة النظرى وعلم اللغة التطبيقى، ليبنرج ١٩٧٣ ، وبخاصة ص ١٢٢ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲۱) انظر ضمن غيره الاتصال اللغوى والمجتمع ، لكوكبة من المؤلفين بقيادة ڤ. هـــارتونج ، برلين ۱۹۷٤.

<sup>(</sup>٢٣) صارت واضحة الصلة بالتأثير الواضح لـ . ل . س فيجوتسكى ، وخلفائه لمفهوم النشاط فى الاتصال فى علم اللغة المعاصر منذ السبعينيات ، وصارت باستمرار الأساس النظرى لبحث العلاقة بين المجتمع واللغة و الاتصال . ونقدم بصورة انتقائية بعض المولفات التى ترتكز على هذا التفسير للنشاط الخاص بالاتصال : ف . هارتونج ، تدريس اللغـة الأم =

كل الأنشطة الإنسانية ، آخر الأمر أساسه " في النسشاط المسادى الموضوعي الاجتماعية للبشر (١٠) . ومن خلال تضمين الاتصال ، النشاط الكلامى " في النشاط العملى الإنساني بوجه عام تصلح للاتصال أيضا كل تلك السمات المميزة التي تعد خاصة بكل نشاط . وهكذا يحيل علم اللغة النفسي إلى جوانب ثلاثة للنشاط السذى ينشأ عن حاجة إلى التحفيز والهدف والإنجاز . (٢٠) ويُبرز في ذلك أيسضا فعل النشاط المفرد يبدأ بحافز وخطة ، وينتهى بنتيجة مع الوصول إلى هدف حدد في البداية ، ولكن يقع في الوسط نظام دينامي لأفعال وعمليات محددة ، موجهة إلى هذا التحقيق (٢١). وقد قدمنا هذه الأفكار مفصلة لأن طرائق كثيرة لعلم اللغة الاتصالى " ترجع آخر الأمر في بحث أوجه أطراد الاتصال اللغوى إلى أن يُلاحظ المواقف الأساسية لعلم النفس السوفيتي (٢٠).

(٢٤) انظر الغهم الماركسية - اللينينية لمفهوم - النشاط في : ج. كلاوس / م. بور (محرران) : المعجم الفلسفي ، جزء ٢، ص ١٠ Neubearb.Aufl. Berlin 1974, S. 1203 ff

وله نفسه : البراجماتية اللغة ، في Deutschunterricht , Berlin 1970 , S . 222 ff ألم الموبية المركسية خلفية السرح ظواهر أسلوبية في كالم نفسه : البراجماتية اللغوية الماركسية خلفية السرح ظواهر أسلوبية في كالم Wissenschaftliche Zeitschrift, Pädagogische Hochschule Erfurt ، Mühlhausen, Ges.u. sprachwiss. Reihe H. 2/1970, bes. S.67 ff. في المارتونج (إشراف) ، الاتصال اللغوى ، والمجتمع ، انظر ما سبق ، هامش ٢١ ، ف. مميت / هد . هارنيش : مقولات بحث تأثير لغوى ماركسي - لينيني، مناهجه ، ص ١٥ وما بعدها ، ولها أيضاً : خطط الاتصال وطرائقه ص ٣٠ وما بعدها . وحول التأصيل أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمي اللغة الأم ص ١٣ وما بعدها . وحول التأصيل النفسي لبحث لغوى في علم لغة الاتصال أو علم لغة النص ، ونظرية النشاط أيضاً س . ل. وربنشتاين: أسس علم النفس العام ، ط ٧ برلين ١٩٧٢ ، ص ٩٩ ، وص ١٠٤ ، وبخاصة ص ١٦٦ وما بعدها وص ١٩٢ وما بعدها ومواضع مشابهة .

<sup>(</sup>٢٥) أ. أ. ليونتيف : اللغة - الكلام - النشاط الكلامي ، شتوتجارت / برلين / كولن / ماينتس ١٩٧١ ، ص ٣١ ، وله نفسه : وحدات لغوية نفسية وتوليد منطوقات لغوية ، بسرلين ١٩٧٥ ، ص ١٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٦) أ . أ ليونتيف : اللّغة - الكلام - النشاط الكلامي ، ص ٣١ ، وله نفسه : بعض جوانـب نفسية لمرحلة البداية عن تعلـيم اللغـة ، فــي . Deutsch als Fremdsprache, H. 3 . لفسية لمرحلة البداية عن تعلـيم اللغـة ، فــي . Leipzig 1971 , S. 151 ff :

<sup>(</sup>٢٧) استكمالاً للمراجع المذكورة في هامش ٢٣ يُحال إلى أفكار مستكملة نظرياً حاول هذه المشكلة لدى م. ب. براندس / م بيرونكوفا : تدريب للأسلوبية الوظيفة للكلام الألماني ص ٥ وما بعدها .

بالنسبة لتنميط وظيفى اتصالى للنص ، على نحو ما نريد أنه نفهمه تصنيفاً لمهام الاتصال ، المصطلحات : الهدف والحافز والخطة والنظام الأفعال وعمليات بوصفها منطلقا ، على نحو ما فُهِم من علم اللغة الوظيفى أيضاً (٢٨). سوف نعود إلى ذلك مرة أخرى .

وبالنسبة لتنميط النص في إطار جانب اتصالى انطلاقاً من نهيج لغوى نفسى لنظرية النشاط تُسهم معارف مهمة أخرى . ويتعلق ذلك بوجه خاص بمفهوم الموقف بوصف مجموع الشروط – اللغوية وغير اللغوية التي تعد ضرورية وكافية لتحقيق الفعل الكلامي وفق التي رسمناها (٢١). فموقف الاتصال له بالنسبة للتنميط الوظيفي الاتصالى للنص أهمية كبيرة من حيث إن كل "الشروط الخارجية ، أي كل العوامل التي تصف (٣٠) قطاعاً محدداً من واقع الحياة الاجتماعي الذي يبرز واقعة اتصال ، تؤثر في بناء أنماط النص تأثيراً كبيراً ".

ويرى أ. أ. ليونتيف A. A. Leontjew الارتكاز إلى هذه الجوانب اللغوية النفسية شرطاً مهماً لتنميط وظائف لغوية ، وحيث يُبرز " معيار الإفادة الوظيفية لوحدة لغوية " لتنميط اتصال لغوى (٢١). يمكن إلحاق طرائبق التنميط القائمة على أساس تواصلي من منظور تدريس اللغة الأم. ونقصد النظر فيما

<sup>(</sup>۲۸) انظر ف. شمیت : قضایا أساسیة نظریة ومنهجیة انتریب معلمی اللغة الأم ، وبخاصة ص ۱۷ وما بعدها . ویُبنی علی أساس علم اللغة الوظیفی علم لغة النص الوظیفی ایضاً الـذی یسهم فی حل مسائل تتمیط النص . انظر ضمن غیره م . بفوتسه : أفكار أساسیة حول علم لغة نصبی وظیفی ، ص ۱ وما بعدها . وله نفسه : ملحوظات حول علم لغة نصبی وظیفی ، وفـــی / Vissenschaftliche Zeitschrift, Pä dagogische Hochschule Erfurt وفـــی / Wissenschaftliche Zeitschrift, Pä dagogische Hochschule 3 . ود. بلای : Muhlhausen Ges. U, sprachwiss.Reihe, H. 2/1970, S. 79 ff. حول العاطفیة فی الریبورتاجات ، وبخاصة ص ۷۱ وما بعدها ، وص ۱۵۶ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٩) . أ. ليونتيف: اللغة - الكلام - النشاط الكلامي ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣٠) الاتصال اللغوى والمجتمع ، ص ٢٧٣ ، وانظر أيضاً : ف. هارتونج : الاتصال اللغوى والمجتمع ، ص ٢٧٣ ، وانظر أيضاً : ف. هارتونج : الاتصال اللغوى : طبيعته ، وظيفته في المجتمع الاشتراكي ومهام تدرس اللغه الأم في المحتمد العلم اللغة الأم اللغوى ، في : كان اللغوى ، في المحتمد الاتصال اللغوى ، في : ١٤٥ ، وله أيضاً : حول خاصية الاتصال اللغوى ، في : Potsdamer Forschungen, Reihe C, H.4, Potsdam 1971, S. 92 ff. المسترا هد . هارنيش : جوانب براجماتية لتوجيه عمليات الاتصال في : Textlinguiştik 2, Pädagogische Hochschule Dresden 1971, S. 99 ff.

<sup>(</sup>٣١) أ. أ. ليونتيف: اللغة - الكلام - النشاط الكلامي ، ص ٧٧ .

يسمى أنماط العرض ، طرائقه أو أشكال التقديم التى نرغب أن نصفها بشكل اختيار بمفاهيم الخبر والوصف والقص والتصوير والشرح . ونعنى هنا بالأشكال والطرائق الأساسية الفكرية – اللغوية للاتصال الاجتماعى التى تستعمل فى الأدب الفنى ، وبخاصة فى النثر ، وفى مجالات للنشاط العملى والنظرى عند حصول للواقع أيضا (٢٣). ويصف البحث السوفيتى أنواع العرض وطرائقه بأنها "عناصر تأليف أساسية ، وأشكال الكلام وأشكال التأليف الاجتماعى (٣٣). ويبرز بذلك المكانة الخاصة لأنماط التأليف هذه بوصفها معايير فى النسشاط الكلامسى ، فسى الاتصال . ويعد هذا فى رأينا نهجاً مهماً لعلم اللغة الوظيفى ، ومن ثم لعلم لغة النصوط الفيقى ، من حيث ينظر هنا إلى وحدات لغوية أكبر من الجملة ، مسن عناصر لبناء منطوقات لغوية ، نصوص مركبة .

ونرى أن: المرء يجب أن يدرك أنواع العرض بوصفها أنماطاً نصية مشروطة وظيفياً التى تصاغ من خلال هدف مشروط اجتماعياً، ومن خلال بنيسة اتصال محددة، وكذلك من خلال تأليفها ومن خلال الجهد المستخدم من أجل وظيفة الاتصال (٢٤).

وقد بين علم النفس السوفيتي كيف رأينا أنه للتسشكيل الفعلي للنسشاط الاتصالي يجب أن تخطط كل عوامل تحقيقه . ويتحدث العلم المختص عن وضع "استراتيجية اتصال " لحظة اتصال . (٣٠)

<sup>(</sup>٣٣) انظر ف. فلايشر: حول التغريق الأساوبي الوظيفي في لغة الكتابية الألمانية ، في : Sprachpflege 11/1969, S. 228 . في Sprachpflege 11/1969, S. 228 . شمرت وجماعت به تُوسف أنواع العرض وطرائقه بأنها طرائق اتصال " انظر ف. شمرت / كر . شمرت / م . شتارز حول نظرية العلم وتطبيقه " تعبير منطوق وتعبير مكتوب ، في : نصوص دراسات حول الأسلوبية ماركسية – لينينية باعتناء خاص للاشتغال بتعبير منطوق وتعبير مكتوب الأسلوبية ماركسية – لينينية باعتناء خاص للاشتغال بتعبير منطوق وتعبير مكتوب محتوب مكتوب محتوب منظر ايضاً ف. شميت مدين خطط الاتصال وطرائقه .

<sup>(</sup>٣٣) أنظر ما سبق أيضاً هامش ٢٧ .

<sup>(</sup>٣٤) م. بفوسته : تنميط النص ونوع العرض في ضوء علم لغة النص الوظيفي ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣٥) حول هذه المفاهيم انظر ضمن غيره ف. هارتونج: حول طبيعة الاتصال اللغـوى ، ص ١٠٥ وما بعدها . و ف. شميت / ه. . هارنيش : خطط الاتصال وطرائقـه ص ٣٠ ومـا

ويتحدث شميت وهارنيش بناءً على كل هذه الطرائسق لنسفاط الاتسمال الاجتماعى عن "أنماط أهداف الاتصال " (٢٦)، وهو يساوى فى هذه الحال مصطلح "خطة الاتصال ". وفى موضوع آخر يوصى شسميت بتنمسيط مهام الاتسمال والنصوص ، مع تضمين طرائق الاتصال. (٢٧) حيث تقع تحتسه أنسواع العسرض وسبله السابقة الذكر أيضاً. ولما كنا نفهم من منظور علم لغة السنص السوظيفى أنواع العرض بأنها أنماط نصية ، أى أنماط الاتصال (٢٨) ، فإننا نسؤثر الموافقة على هذا النهج ، ونرغب فى إضافة بعض ملحوظات .

وعند النظر إلى أنماط النص على أنها أنماط اتصال يؤكد علم لغة السنص الوظيفي رأى ليونتيف، وهو أنه في نهاية فعل النسشاط تقع نتيجة النسشاط الكلامي (٣٠). ويعنى هذا بنقله إلى النص أن النص يمثل نتيجة وظيفة اتسصال أو كما يقول ميشل وشتارز إن كل منطوق لغوى ، أى نص منطوق أو مكتوب ، هو دائماً نتيجة حل وظيفة اتصالية (وظيفة عرض) . ولا نستخدم مصطلح وظيفة اتصالية هنا لتلك الحالات فقط ، التي يطرح فيها على طالب أو إنسان بوجه علم مهمة المنطوق اللغوى بمفهوم طلب ، بل لكل حاجة تحفيز أو توجب النسشاط الاتصالي . (١٠) وذلك واضح حين يؤكد أنه يوجد في حياة الإنسان " تنوع في الحدث الاتصالي " ، كم لا نهائي من وقائع اتصال محددة (١١)، وأن أشكالاً متنوعة من منطوقات لغوية توجد عند حصول نظرى – عملي وفني – تصويري للواقع ، وأن أشكالاً أساسية فكرية – لغوية (أنماط الاتصال) وطرائق جوهرية (طرائيق وأن أشكالاً أساسية فكرية – لغوية (أنماط الاتصال) وطرائق جوهرية (طرائيق

<sup>(</sup>٣٦) ف. شميت / هـ . هارنيش : خطط الاتصال وطرائقه ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣٧) ڤ. شميت : قضايا أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمي اللغة الأم ، ص ٢٢ .

<sup>:</sup> خير (تقرير) " في الشعر الغنائي ، في ، في ، في الشعر الغنائي ، في : (٣٨) انظر م. بفوتسه : حول نمط نص واتصال " خير (تقرير) " Textlinguistik 4, Pädagogische Hochschule Dresden 1975, S. 1 ff.

<sup>(</sup>٣٩) انظر أ. أ. ليوتيف: اللغة - الكلام - النشاط الكلامي ، ص ٣١ .

ن عند تقويم إنجازات لغوية ، فسى : المضمون والتعبير عند تقويم إنجازات لغوية ، فسى : Deutschunterricht, H. 5, Berlin 1975, S. 261.

<sup>(</sup>٤١) ڤ. هارتونج (إشراف) : الاتصال اللغوى ، والمجتمع ، ص ٧١ ، وص ٢٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٢) انظر بفوتسه : النص ونوع العرض في ضوء علم لغمة المنص الموظيفي ص ٤٠ ، وقد شميت : قضايا أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمي الأم ص ١٧ ، وحول المسؤال

وأنها في أهميتها مرتبطة بمجالات نشاط البشر في تشكيلها المعطى للمجتمع وجماعات الاتصال. (٢٠١) واقترح شميت مستفيداً من المستوى المستحق المرتفع للمجتمع الاشتراكي المتطور في كفاءة الاتسصال ، والثقافة اللغويسة للتلاميسذ والشخصية الاشتراكية بوجه عام ، من منظور تحسين تطيم اللغة الأم وتهذيبها في مدرسة التطيم العام، اقترح إنجاز تنميط أكثر حدة مسن الآن وفسق المبسدأ الاتصالى ، وفق مهام الاتصال . ويمكن وفق نموذج تنميط مقاصد الاتسصال وخططه وطرائقه أن يُنطلق من أنماط وأنماط فرعية للنصوص تالية : (١٠٠) أنماط النص (وفق ف . شميت) (مقاصد الاتصال أو خططه إخبار (إعلام) ← → تنشيط (تفعيل) إقناع إخبار مؤكد لشئ افتناع إخبار مؤكد لحادثة حشد (للفعل) اهتمام إثارة وجدانية

أنماط فرعية

(طرائق الاتصال)

ر المرسط المالي المالي

II رواية ، وصف ، قص ، حكم ، تصوير ، إحالة

III ايضاح ، مقارنة ، اختصار ، تعميم ، استنتاج

عن قائمة كاملة لأنماط الاتصال وطرائقه ، انظر إسهامات نقاشية في حلقة در اسية في در اسات لغوية للمعهد المركزي لعلم اللغة في أكاديمية العلوم بألمانيا الديمقر اطية Reihe A , Berlin 1974 , S . 115 ff

<sup>(</sup>٣٤) ف. هارتونج (إشراف): الاتصال اللغوى، والمجتمع ص ٧٧، وص ١٥ وما بعدها. (٤٤) ف. شميت: قضايا أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمى الأم ص ٢١ وما بعدها. ينبه المؤلف هنا نفسه إلى أن التقسيم إلى مجموعات لا يمكن أن يُقيَّم إلا بوصفه فرضية عمل، وأن يتضمن صعوبات كبيرة أيضا (مثلاً الفصل والتبعية مع خطط الاتصال، النقصان والطبيعة المتباينة للتعقيد مع طرائق الاتصال) – ونريد أن نضيف أننا نعد المنمط النصمى المعقد، الإيضاح، إيضاح طريقة الاتصال، نمطاً مهماً، ويدرج في التصنيف.

IV تعلیل ، إثبات ، رخص ، فضح

V تفسیر ، تدلیل

VI حفز ، رجاء ، نداء / استناف ، طلب / دعوة ، توجيه ، أمر

VII سؤال

يع مثل ذلك التصنيف في رأيي صحيحاً بوجه عام لأنه مرتبط بالوظيفة الاتصالية للغة عامةً ، وبحل مهام اتصالية مباشرة ، ونرى أن هذا النهج بالنظر إلى جاتب النشاط يمكن أن تستمر تتبعه بتضمين فرضية أن أى نص يعد نتيجة وظيفة اتصالية " نظاماً دينامياً الأفعال وعمليات محددة " (مُّ)، وأن بناء ، بنيــة النص تنشأ نتيجة أفعال ، أى هذه المكونات للنشاط ، التي تتميز بهدف بيني مستقل (٢١). ويمكن من ذلك ومن أفكار حول مفهوم النظام مع احتمال كبير بالنسبة الستمرار البحث أن يُتوصل إلى حلول لمشكلات تنميط وظائف الاتصال ، وتُستخدم هذه الحلول في تعميق طرائق تنميط للنصوص . نحن نقصد تلك المشكلات ، مثل التعقيد المتباين لأنماط النص الاسصالية ، وعلاقات النظام والعناصر داخل هذه الأنماط، وكذلك مشكلات علاقة الجزء بالكل. ومسن خسلال تضمين هذه الجوانب يمكن أن ينشأ تدعيم معمق للعلاقات ، مثلا بين نص مخبر بصورة موضوعية (نظام ، خطة اتصال) وعناصره (أو نظمه الفرعيـة) ، مثـل الإبلاغ ، والإخبار ، والوصف ، والمقارنة ، والاختصار (عناصره ، نتائج طرائق الاتصال) (١٤٠). وينظر في ذلك إلى المفاهيم: الإبلاغ ، والإخبار ، والوصف ، والمقارنة ، والاختصار على أنها أوجه سير إجراء أفعال أو عمليات بالنظر إلى هدف وظيفة الفعل . ويتبين جانب علاقة العنصر بالنظام ، الجزء بالكل / أيضا بالنظر إلى النهج البحثي لايزنبرج حول تحديد الوظائف الاتصالية للجملة . فايزنبرج Isenberg يتحدث عن " وظائف اتصالية ، تمتلكها كل جملة من جمل

<sup>(</sup>٤٥) أ. أ. ليونتيف: اللغة - الكلام - النشاط الكلامي ص ٣١ ، انظر ما سبق هامش ٢٦.

<sup>(</sup>٤٦) أ. أ. ليُونتيف : وحدات لغوية نفسية وتوليد منطوقات لغوية ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤٧) يرجع هذا المثال إلى ث. شميت: قضايا أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمى اللغة الأم ص ٢٧- وفي الواقع أخرجنا من إلحاق أنماط نصية اتصالية بنظام علوى "نصص مخبر بصورة موضوعية " القص والتصوير ، لأننا نرى أنه على الأقل في هذين النمطين عادة ما تكون الوظيفة الشعرية - الجمالية شديدة المغاية .

النص على أساس بنية الاتصال (١٠٠). ويذكر المقاصد الاتصالية الآتية التسى تتساوق مع طرائق الاتصال ، ووظائف اتصالية ، وأنماط النص الاتصالية ، كما بَيُّنا، أي الإعلام ، والمناشدة ، والإيضاح ، والحكم ، والسوال ، والحجاج ، والطلب ... الخ . ومع أن ايزنبرج يقصر وظائفه الاتصالية في بادئ الأمر على جمل مفردة فقط فإتنا لا نرى سبباً لئلا تمتد هذه الوظائف على نحو مماثل أيــضاً كما فهمناها وبيناها ، لأن النص بوصفه وحدة تُركِّب في وظائفه الرئيسية مسن أجزائه أو أنظمته الفرعية الاتصالية ، ويُوصف " من خلال كم أجزائه ، ونوعها ، ونظامها، وكذلك من خلال العلاقات التي تقدم بذلك ، أي من خلال البنيــة " (١١). وهكذا يمكن أن تقوم وظائف اتصالية للجملة مثل الإعلام والإيضاح والحكم .. الخ بوظيفة أجزاء اتصالية لنمط اتصالى للنص " الخبر" ، لأنه ينتج عن نظامها المتبادل وتبعية مسلكها الخاص بالنظام أن تكون جزءاً من خبر . ويجب على البحث اللاحق لتنميط الاتصال أن ينطلق من أنه إلى أى مدى يتسمنى تقريسر معايير الأنماط المفترضة علمياً بالنظر إلى تكوين الاتصال المحدد اجتماعهاً ، وتطبيق قاتون تحول تغييرات كمية إلى تغييرات كيفية على الأنماط الاستصالية. ويُلاحظ في ذلك ما الشروط التي يجب في إطارها ألا ننظر إلى وظائف اتـصالية للجملة أو وسائل لغوية ذات وظائف اتصالية محددة ، تابعة لنمط الوظيفة الاتصالية ، أي جوهرها . ومن ثم قد يُحدد لماذا مثلاً لا تعدد وظانف اتسصالية للجملة ، مثل السؤال والتوجيه والرجاء مميزة للنمط النصى الخبر . وقدم شميت وهارنيش (٠٠) إشارة منهجية ليتسنى تحديد أنماط الاتصال من خلل تحليل النصوص . وهما يستندان حقاً إلى تحديد مقولة الحزبية في النصوص ، غير أن

 <sup>(</sup>٨٤) هـ. ايزنبرج: نظرية النص وموضوع النحو ، بخاصة ص ٥٧ ومـا بعـدها ، وانظـر
 هامشينا ٦ و ١٤

<sup>(</sup>٤٩) ج. كلاوس / وم . بور (محرران) : المعجم الفلسفي ، المجلد ٢ ، ص ١٢١٥ ، وانظــر أيضًا العلاقة الآتية بنمط الاتصال " الخبر/التقوير " .

<sup>(</sup>٥٠) ث. شميت / هـ . هـ ارنيس : حـ ول جانـب الأسـ اوبى لمقولــة الحزبيــة ، فــى : Wissenschaftliche Zeitschrift, Pädagogische Hochschule Erfurt/ Muhlالمنافع بالمسافع المسافع المسا

هذا النهج يمكن أن ينقل بشكل جزئى إلى تحديد أنماط النص أيضاً. وفى الواقع يجب أن يُشار إلى أنه يجب أن تُستخدم لتحديد معايير خطط الاتصال وطرائقه التى قدمها شميت وهارنيش عوامل أخرى عند البحث .

وثمة أمر ذو أهمية لتنميط وظائف الاتـصال ، أي النـصوص ، يقـول شميت: للاختبار يظل إلى أى مدى وعلى أى نحو يمكن أن يُنطلق عند تنميط وظائف الاتصال من مجالات نشاط واختصاصات اجتماعية (السياسة والاقتصاد، والعلم ، والتقنية ، والفن ، والقوانين ، والعقود) قائماً (٥١). ونسرى أن وجهـة النظر هذه يجب أن تراعى ضرورة بالنظر إلى أداء مهام اتصالية معينة في مواقف اتصالية محددة ، أنه بهذا يُستعمل جانب ممكن آخر لتنميط وظائف الاتصال . وهكذا فإن الوظيفة الاتصالية خبر (تقرير) أو أخبار (تقارير) جـزء ، نظام فرعى بالنظر إلى نظام طرائق الاتصال . ولكن نمط خبر (تقرير) في الوقت نفسه أيضاً جزء أو نظام فرعى لأنظمة أخرى ، مثل نظام مجالات النسشاط الاجتماعي أو الاختصاصات ، مثل السياسة (تقرير العمل ، وتقرير المحاسبة ، وتقرير اللجنة ...الخ) ، والاقتصاد (تقرير الشحن ، وتقرير الغلل ، وتقرير السوق ... الخ) ، والعلم (تقرير المعرفة (الخبرة) ، وتقرير المرضى ...السخ) ، والتقنية (تقرير المخبر ، والاختبار ، والتحليل ... الخ) ، والفن (تقرير تصويرى، وتقرير الرحلة (السفر) ، وتقرير المعايشة ... السخ) (٥١). ولا تعد الإشارات الأخرى لدى شميت إلى القوانين والعقود ، في رأينا ، ضمن هذا النظام لتنميط وظائف اتصال ، لأنها أجزاء أو أنظمة فرعية من اختصاص آخر ، مجال شئون القانون ، وقائمة على أساس أهداف اتصالية أخرى . ويدخل ضمن السلسلة أيضاً العهد ، والمرسوم ، والاتفاقية ، والأمر ، والعقد غير ذلك . ويمكننا فسي إطـــار جوانب نظامناً لأتماط الاتصال الذي سبق عرضه أن نقول إن هذه الأتماط المتعلقة

<sup>(</sup>٥١) ڤ. شميت : قضايا أساسية نظرية ومنهجية لتدريب معلمي اللغة الأم ص ٢٢ .

Wissenschaftliche Zeitschrift: في: تقرير وتقارير ، في: Wissenschaftliche Zeitschrift ، في: Pädagogisches Institute Magdeburg, H.1, 1972, S. 69. وف. شميت / م - شتارز: حول نظرية لنظام تعبير منطوق ومنطوق وتطبيقه ، ص ١٣٣ ، وم - بفوتسه: حول نمط النص ونمط الاتصال " تقرير " في السشعر الغنسائي ، ص ٨ ومسا بعدها.

بالمجال تعد من نمط الأعلام المؤكد للموضوع. ويمكن أن تلحق على نحو محتمل بالنظر إلى طرائق الاتصال بالمجموعات I و II و VI. ("") غير أننا مع هذه الآراء الأخيرة نجد أنفسنا أحياتا في مصاعب إلحاق النصوص بأنماط الاتصال على نحو أكثر عمقاً مما هي الحال مع ملحوظاتنا الأخرى.

بيد أننا نستطيع أن نقول باختصار إن بحوث أنماط النص بوصفها أنماط الاتصال ارتباطاً بجانب النشاط ونماذج اتصال اجتماعية وأشكال التأليف ، وأنماط الكلام ، وأنواع العرض ، والوظائف الاتصالية ، والعلاقات الخاصة بنظرية النظام والأشكال والطرائق الأساسية الفكرية – اللغوية ، على نحو ما فسرناها ، كلها تؤدى إلى نظام يعد مناسباً لتشكيل كفاءة الاتصال النشطة للشخصية الاجتماعية على نحو يمكن تعليمه . وينبغى أن يبين تقويمنا المسبق لحالة البحث أنه فى هذا المجال فى إطار علم لغة النص الوظيفى وبحث التأثير اللغوى ما يزال هناك الكثير من العمل الرائد لإنجازه ، بل وأن ترسم سبل للحل من جانب آخر أيضاً .

<sup>(</sup>٥٣) انظر ما سبق هامش ٤٤.

## حول بعض مسائل أساسية في نظرية النص (\*)

### I- حول مفهوم النص أو أداة الاتصال اللغوية

١- تصدق معرفة وضع وصف ظواهر مورفولوجية ونحوية في إطار أوسع ، بأن تُبحث ظواهر مورفولوجية على أساس ظواهر نحوية وظواهر نحوية على أساس النص ، بقدر فائق أيضاً على وصف النص أو أداة الاتصال اللغويية . هذا الرأى لا يشترك فيه في الوقت الحاضر بأية حال كل اللغويين (انظر النحو التوليدي الذي تُحَد بحوثه بمجال الجملة) .

أما الإطار الذي نضع فيه بحث النص أو أداة الاتصال فهو الاتصال اللغوى، وفيه نختار من ناحية شركاء الاتصال ، وأداة الاتصال ، ونظام وسائل الاتصال ... الخ بوصفها مكونات الاتصال ، ومن ناحية أخرى عملية الاتصال . وفي كل فعل من أفعال الاتصال تجرى عملية الاتصال بشروط محددة للغايسة . ويحدث إيصال المعلومات في أفعال الاتصال من خلال التوليد ، والنقل (ومن المحتمل التثبيت والتخزين ، ومن خلال التحويل أيضا ، مثل الترجمة .. اللخ) ، والإدراك والتفسير لمركبات من إشارات متحققة (متجلية) مادياً ، لها طبيعة العلامات ، أي لمركبات تعمل بوصفها أبنية للتعبير والمضمون ، يُتَضمن فيها وقد أشار إلى هذه الحقيقة النحاة اليونانيون القدامي ، إذ كتبوا – دون أن يستعملوا المصطلح – أنه في أداة اتصال " يقول شخص شيئاً " . ولا نحتاج إلا إلى أن نوسع هذا الوصف بأنه " في أداة اتصال يقول شخص معدد وبشروط محددة ويقرل شخص المنفض المنفض ألفة ما " .

Karel Hausenblas (Prag) : عنوان المقالة هو (\*) Zu einigen Grundfragen der Texttheorie pp. 147 - 152 من الكتاب السابق ذكره . PTG 11 وقد اختير هذا التركيب من نظام من الوسائل ، يشترك في ملكيته شركاء الاتصال إلى حد بعيد . ويمكننا أن نسم هذه الأبنية وفق موقعها في نظام الاتصال، ووظيفتها في عملية الاتصال بأنها أدوات اتصال Kommunikate ، ووفق طبيعة بنائها بأنها نصوص Taxte .

ملحوظة اصطلاحية: في أعمال متأخرة لعلم اللغة التشييكلي توصف الوحدة التي أطلق عليها في أعمالي الأخيرة Kommunikat (أداة اتصال) (بالتشيكية Komunikát) ، بمصطلح promluva (كمالدي ف . مايتوس) و بالتشيكية jazkový projev (لدي ب . هافرانك) و enunciace (لدي ف . سكاليتشكا) وعلى النقيض من ذلك توصف بمصطلح النص – إذا استخدمت لذلك في معنى تقليدي أضيق " أداة اتصال كتابي " – الطبيعة التركيبية المميزة لأدوات الاتصال نسيجها ، تبعية الأجزاء للكل وارتباطها به ، والطبيعة الأفقية (السينتجماتية) للنص (بمعنى أوسع) . إن للنص حدوداً ، أما أداة الاتصال على العكس من ذلك فليست محدودة . وفي الاستعمال العالمي الحديث لمفهوم النص لا يُعمل عادة بهذا الفرق ، إذ يفهم تحت نص أداة الاتصال (أيضاً) . وفي هذا المقال تكيفت مع هذا الاستعمال استثناء .

٧- يُنظر إلى النص من وجهة النظر الخاصة بنشأته على أنه إنجاز النشاط اللغوى " الفاعل " ونتاجه ، وإنجاز أنشطة الإنسان المرتبطة بذلك ونتاجها ، ومن وجهة النظر الخاصة بعمله على أنه موضوع إدراك المتلقى وتفسيره . فالنص يمتلك خصائص تعد مميزة لنتاجات البشر الموظفة اجتماعياً بوجه عام، هذا نحو مبدأ من مبادئ بناء النص ، مبدأ الأسلوب ، أسلوب النص .

٣- توجد حسب نوع الوسائل المستعملة نصوص لغوية (مع عناصر مصاحبة للغة دائماً) ، ونصوص غير لغوية ، ونصوص خليط (ذات غلبة إما للعناصر اللغوية أو غير اللغوية) . ولا نعالج هنا إلا نصوصاً لغوية سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة . وفي النصوص المكتوبة يمكن مع بعض خواصها الأساسية تحديد سمات مميزة كثيرة إلى ذلك . ويجب على سبيل المثال أن تراعى هذه الفروق عند وصف أبعاد النص .

٤- وتقدم إشكالية النص جوانب عدة: الجانب الوجودى والجانب التركيبي والجانب الوظيفى . ومن الأفضل أن تُحدد بنية النص بمقابلة بنمط البنية الثانى الذى يرد في مجال الاتصال ، أى بمقابلة ببنية نظام وسائل الاتصال (الذى يُسمى غالباً في الأعمال الحديثة " اللغة " بالمفهوم الأوسع) .

وفيما يأتى أريد أن أشير إلى بعض فروق أساسية بين هذين النمطين للبنية :

البعد البعد البعد البعد البعد الما بنية النص فهى أحادية البعد (أفقية)، وفى الواقع أحادية البعد زمنيا ، موجهة إلى اتجاه . ويسرى هذا بجملته على نصوص منطوقة (لا يُمثل فيها صعوبة جزئية محددة للأفقية إلا وجود بعض ظواهر فوق قطعية " تطريزية ") . ومع ذلك فالأفقية فى العادة تعد أيضاً خاصية غالبة فى النصوص المكتوبة ، ففى سلسلة من أنماط النص ترد بُعدية ثنائية أو ثلاثية . إن النص يُبنى بتوالى العناصر . وينمو النص تدريجيا ، ويُبسط معنى النص أيضاً بشكل متتال بتوسيع ما يبلغ فيه وتغييره (عند بناء نص ، لا ينبغى أن يدرك بشكل مباشر ، إذ يمكن للمؤلف أن يؤلف الخاتمة أولاً ، ثم الجزء الأوسط ، ثم جزء البداية آخر الأمر) . ومن ثم يجب أن يكون هدف البحث أن تُدرك هذه الدينامية بشكل كاف عامياً. وما تزال الأبنية المفهومية الضرورية لذلك لم يبت فيها .

٤-٢ إن النص له حدود - أما نظام الوسائل فلا حدود له .

3-٣ فى كلا النوعين من البنية تؤدى العلاقات الرأسسية (الجدوليسة) والأفقيسة (النحوية) دوراً مهماً ، غير أنها تعبر عن سريانها (استعمالها) على نحو مختلف : فالعلاقات الأفقية تبنى أساس النص (التى تُبنى عليها بعد ذلك العلاقات الرأسية) ، وعلى العكس من ذلك تبنى العلاقات الرأسية أساس نظام الوسائل . ويُدمج البناء الأفقى هنا في البناء الجدولي .

٤-٤ وفى النص تبنى الوسائل المختارة من النظام مركبات ذات قيم متباينة ؛
 تكون فيها أنماط الجملة على سبيل المثال ممثلة معجمياً ، متحققة صوتياً أو خطياً ... الخ وفى النظام تُوصف أجزاء مفردة من هذه المركبات في الجداول المناسبة لها .

٤-٥ للنص وحده معنى كلى . فمعانى (وبوجه عام مضمون) المكونات تتوحد فى
 كُلِّ مفيد ، وفى الواقع يمكن أن يكون المعنى الكلى ذا طبيعة شديدة التباين،
 إذ يمكن أن يكون غير واضح ... الخ . وفي نظام الوسائل لا ترد إلا معانى الوسائل المفردة ، وليس للنظام بوصفه كُلا دلالة كلية (وليس له تبعاً لذلك أيضاً معنى كلى) .

3-7 إن النص مرتبط بموقف اتصالى ، وله مؤلف ومخاطب ، ويُقدم مضمونه من منظور - ذات معين ومنظور مكانى وزمانى ... الخ . ولا يصدق هذا على نظام الوسائل بوصفه كلا .

٤-٧ لا يتضمن النص دائماً أيضاً عناصر نظامية ، ففى النظام لا توجد على العكس من ذلك عناصر ليست لها وظيفة يمكن أن ترد فى نصوص .

٤-٨ يمكن أن تُبنى من نظام ما نصوص عدة . وعادة ما يُبنى نص من خلل وسائل نظام ما ، ولكن ترد حالات أيضاً ، يُبنى فيها نص ما من خلال وسائل عدة أنظمة (ليس الشعر الركيك (\*) فقط ، بل نصوص ذات اقتباسات في لغات أخرى . . الخ .

## II - حول علاقة نظرية النص بالنظرية اللغوية

1- أنشي المصطلحان " اللغة " و " علم اللغة " في أثناء عملية تطبور البحث اللغوى التطبيقي وتدريس اللغة . ويجب أن يُعاد فهم مضمونهما في إطار علم للاتصال اللغوى يُفهم على نحو واسع تماما . ولا ينبغي على سبيل المثال أن ينظر إلى هذه الظواهر فقط على أنها لغوية ، يُعبر فيها عن فروق بين لغات (قومية) مفردة ، ولا يوجد في " المجال فوق النحوى (ما وراء النحوى) لبناء النص أية فروق جوهرية (أو تقريباً) بين اللغات القومية المفردة ، ولكن للمرء صلة هنا أيضاً بظواهر لغوية .

٢- ولمّا كان الواقع اللغوى لا يكون متاحاً بشكل مباشر إلا من خلال نصوص فإن
 لعلم النص أهمية أساسية لعلم اللغة بأكمله أيضاً .

<sup>(\*)</sup> ربما يقصد المؤلف هنا بمصطلح makkronische Poesie الشعر المؤلف بلغة لاتينية ربما يقصد المؤلف المواقف المنابعة المنابع

٣- ويشكل الجاتب المضمونى (بناء معنى النص) الجزء المتكامل للنص . ولذلك لا يمكن أن يصف علم اللغة مجرداً النص فى مجموعه ، وهو يقتصر على وصف بناء الجانب اللغوى للنص . ولهذا السبب يجب أن أن يتجاوز علم النص حدود علم اللغة (انظر حول ذلك بتفصيل أكثر III) .

3- يجب ألا تبحث النصوص بشكل مجرد فقط ، إذ يجب أيضا أن تجرى التعميمات الضرورية على المراحل المختلفة (الانطلاق من المفرد عبر الخاص إلى العام). وسواء في مخططات أشكال النص أو في سلسلة من الظواهر في نصوص جزئية للوسائل صلاحية لبناء نصوص معينة . ويمكن أن تعد هذه الوسائل من الوسائل اللغوية أو تنتظم في نظام وسائل الاتصال .

## III - حول علاقة نظرية النس بالنظرية اللغوية

1- تنتهى سلسلة " المستويات " تقليدياً بمستوى الجملة . فهل يمكن بناء على ذلك أن يتحدث عن مستوى النص ؟ يتعلق حل هذه المشكلة بما نفهم تحت مستوى (في النص وفي نظام الوسائل) . ويمكننا أن نقول إن مستوى ذلك المجال الذي توجد فيه تكوينات خاصة للبنية ، تُستخدم فيها وحدات أقسل (تُشكل على مستوى من المستويات الأدنى) للتعبير عن وظائف محددة . وفي حالتنا بوفي الشرطان :

(۱) النص ذاته هو التكوين الأعلى (الأشد تعقيداً) ، الذى يتحقق فيه الاتصال ، حين نغض النظر عن أوجه ربط معينة للنصوص ، مثل مجموعة من القصص، وحديث فيه إسهامات في النقاش وما أشبه ذلك . وكما ذكر من قبل يجب أيضاً أن يفرق في النص بين ما هو مفرد (النص بالتحديد) ، وما هو خاص (الأسلوب وأشكال أخرى للنص وكذلك خواصها المميزة) وما هو عام (خواص مشتركة للنص في مقابل خواص نتاجات إنسانية أخرى) .

ولا يمكن أن يُقدم مضمون النص " دفعة واحدة " ، فهو تُحقيق في "جرعات " معينة . ويُبنى النص ببساطة من خلال وحدات جزئية عدة ، تعد مستقلة وتامة نسبيا ، وتزود بإشارة النهاية (وفي النص المكتوب بإشارة للبداية أيضاً) (لا يحتاج النص بوصفه كُلاً أن تكون هناك إشارة نهاية خاصة باستتناء إشارة النهاية للوحدة الجزئية الأخيرة) . ويطلق على هذه الوحدات النصية

الجزئية – ويمكن أيضاً أن يتكون النص من تلك الوحدة – فى أعمال تشيكية حديثة výpovědi (مفردها "vypověd" مؤنثة – ترجمتها حرفياً = أقوال أو عبارات).

ولا يوجد في الألمانية – حسب علمي – تعبير مناسب لهذه الوحدة النصية، وفي الترجمات من التشيكية يستخدم مصطلح منطوق Äuβerung ولكن هذا يثير تصوراً (خاطئاً) ، وهو أن الأمر يتعلق بظاهرة لا تتبع إلا "الكلام ". وفي الروسية يوجد مصطلح vyskazyvanie الذي يستخدم فضلاً عن ذلك أيضاً بمفهوم النص الكلي ، أداة الاتصال . وحيثما لا يتوفر هذا المفهوم يُتحدث ببساطة عن جمل : يتكون النص من جملة أو من عدة جمل . وبذلك تتكرر الخاصية النحوية للجملة ، وكذلك الخاصية النصية لهذه الوحدة النصية . ومن الأفضل أن يُخصص مفهوم الجملة للشكل النحوي المميز ، والشكل المحمولي لوحدة النص . يُخصص مفهوم الجملة للشكل النحوي ليمكن أن يكون لوحدة النص ؛ إما شكل جملة (بسيطة) أو ربط نحوي للجملة (جملة مركبة) . ومن المحتمل أن لا تظهر أيضاً في شكل محمولي، مثلاً أن يقوم المصدر المجرد بوظيفة وحدة نصية – وذلك في أوصاف نثرية للحال : ليلة مظلمة "، لا حركة .

ملحوظة: في نصوص مكتوبة ، مستقلة عن نصوص منطوقة ، وتفيد بقدر جوهرى من الطبيعة الثنائية البعد لهذه الأشكال النصية (لم يستقد حتى الآن من البعد الثالث للنصوص في شكل جزء ضخم على الإطلاق تقريباً) . لا حاجبة لأن يُحقق المضمون المعلوماتي في سلسلة وحدات نصية جزئية بمفهوم ونيحقق المضمون المعلوماتي في سلسلة وحدات نصية جزئية بمفهوم وبريخونات جملية أيضاً . انظر النصوص في شكل استمارات وقوالب ... الخ . ويمكن أن ترد بين الوحدة النصية (الصغرى) المذكورة والنص بوصفه كلاً ، تكوينات مختلفة ، وهي تلك التي يمكن أن يفرق بينها على مستوى المضمون كأجزاء بينها على مستوى المضمون كأجزاء (مثل الوصف ، والتأمل الخ) .

(٢) وتُستخدم في تكوينات النص وحدات ذات طبيعة متباينة للتعبير عن وظانف النص: فهي ليست نحوية ومعجمية فحسب ، بل بنائية (مجازات وصور ...) وموضوعية أيضاً (موتيفات بالمفهوم الأدبي ، وأمثلة في نصوص تربوية ، وأدلة في نصوص عملية ، وغير ذلك) .

- ٧- يكمن الأصل فى عدم الإقرار بمستوى النص فى أن نظام وسائل الاتصال فى مجموعه يتبادل مع نظام تلك الوسائل التى تعد مميزة لجماعة إنسانية معينة . ولما كان هذا التميز من جانب والفروق من جانب آخر تظهر بشكل أشد وضوحاً فى علم الأصوات والنحو ، وكذلك فى المعجم ، فإن المستويات الدنيا فقط قد ضُمّت فى مجال مهام علم اللغة . وعولجت إشكائية مستوى النص بديهى فى إطار نظرة خاصة فى الأسلوبية والبلاغة والشعرية وظلت بشكل غير نادر دون عناية .
- IV يختص مفهوم " الموضوع " بالجانب المضمونى للنص . وما يزال لم يبحث الى الآن ما يتعلق بخواصه العامة إلا بحثاً محدود للغاية . ويستخدم مصطلح "الموضوع " بمعان عدة :
  - (١) الموضوع هو مراد الإخبار ، بوصفه شيئاً واقعاً خارج النص .
  - (٢) الموضوع المكون الأساسى لمضمون النص (الفكرة الأساسية وما أشبه) .
- (٣) الموضوع المكون المضمونى بوجه عام (الموضوع الأساسي ، الموضوع الفرعى) .
- (٤) الموضوع المضمون الكلى للنص ، طرح الموضوع ، الجانب الموضوعي مقارنة باللغة والجانب اللغوى بوجه خاص .
- وتعد كل هذه المفاهيم استاتيكية ، ومفهوم الموضوع بوجه خاص مهم من جانب إدراك دينامية بناء مضمون النص . ولذلك يُقصد الآتى ...
- (°) منطلق ما يُسمى التقسيم إلى موضوع وحديث (بالتشيكية aktuální "
  " členční )، التلفظ الموضوعى المحمولى لمضمون الوحدات الأساسية
  للنص (" výpovědi ")، الذي يمثل التقنية المميزة لبسط مضمون السنص.
  والموضوع هو ما يُقال عنه شئ (أي الحديث)، والحديث ما يقال عن شئ
  (أي عن الموضوع) .. مع ذلك فإن هذا لا يتعلق بالوحدات الأساسية فحسب،
  بل بالنص إجمالا أيضاً.
- (٦) وهكذا يتشكل في مرحلة البداية للنص الموضوع بوصفه مركباً مضمونياً ذو وظيفة أن يقدم للمتلقى توجيهاً في البناء المضموني للكل النصى . وتجرى

دينامية هذا البناء بين قطبين ، القطب الأول يقدم موضوع النص الذى سيكون مدار الكلام حوله ، ثم يتضمن الحديث في النص ، بوصفه القطب الثاني ، نواة الإخبار (الإبلاغ) .

٧- بيد أن الأمر عادة ما يكون شديد التعقيد على أساس ظروف كثيرة . ويظهر بشكل أشد وضوحاً مركب الموضوع ومركب الحديث التابع له على مستوى كلية النص في نصوص الوصف ، وبخاصة ذات الطبيعة العلمية ، حيث يصاغ الموضوع في الجزء الأول بوصفه موضوعاً للدراسة ، وفي الجزء الختامي الحديث بوصفه حلاً لهذه المشكلة .

٣- وهكذا يمكن أن يُصاغ موضوع النص بشكل واضح ، ومع ذلك يمكن أن يُشتَمَل عليه في النص بشكل ضمني . ويعد في كلتا الحالتين ذا قيمة مضمونية وثيقة الصلة سواء عند إنتاج النص أو عند تفسيره أيضاً (انظر "المؤلف يُلتزم (أو لا يلتزم) بالموضوع " وما أشبه) . وحين يصاغ الموضوع بشكل واضح (في العنوان أو الموضوع مثلاً) يوجد تــوتر بــين الموضــوع المصاغ والموضوع الضمنى، وهو ما نعزوه لكل نص بوصفه جزءاً أساسياً من بنائه . (ولا تشكل استثناء نادراً النصوص الشعرية " بلا مبني عليه -ويستخدم مصطلح " بلا مبنى عليه thematisch " بالمعنى الوارد في (٤) فيما سبق) . وفي بعض أنماط نصية ، شعرية وأدبية بوجه عام يُدرس في إطار البناء المضموني للكل الموضوع (والظواهر المضمونية الأخرى) على نحو متشعب ، إذ يُحجب ويتبادل ...الخ . ومع ذلك لا يكون كل ذلك ممكناً إلا لأنه خلف كل بناء وتفسير للنص تستقر قواعد أساسية معينة للبناء الدينامي للنص . ويدخل الكشف عن هذا ووصفه ضمن المهام الأساسية لنظرية النص . (ويمكن أن يلحظ الكثير عن المدخل الموصوف هنا إلى إشكالية للنص أو أداة الاتصال اللغوى في عملى: Výstavba jazykových projevů astyl (بناء أداة الاتصال اللغوى والأسلوب) ، براغ ١٩٧٢ ، مع مختصر بالألمانية .

# حول وضع مستوى للنص (\*)

من الأسئلة التى عولجت بالتفصيل فى مؤتمرنا السؤال عن وجود أو عن وضع النص أيضاً. وكما لاحظنا فى موضع آخر (دانش ١٩٧١ ، ص ١٢٧ ) يُستخدم مفهوم المستوى غالباً للغاية فى أعمال لغوية ، بل يُحدد على نحو شديد التباين . وتُربط المستويات كثيراً جداً بالتصنيف الطبقى للنظام اللغوى (للغة) . وفى حالتنا ينتج عن ذلك السؤال : هل يمكن أن ننظر إلى النص بوصفة جزءاً من النظام اللغوى .

ونص تعريف "اللغة" الكلاسيكي لحلقة براغ كما يأتى: اللغة نظام وسائل التعبير المناسبة لغاية (TCLPI, 1929,7). وينتج عن ذلك أن كل وحدات اللغة تعمل آخر الأمر – بشكل مباشر أو غير مباشسر – بوصفها وسيلة اتصال: وليتسنى الاتصال يكمن إذن الهدف العام والأساسي لكل نظام لغوى ، الوظيفة الأساسية للنظام اللغوى في تعليل توافر إنتاج المنطوقات (النصوص ، أدوات الاتصال). ونطلق على هذه الوظيفة الخارجية العامة لغة . وظيفة المنطوق Außerurgsfunktion". (تشترط وظيفة المنطوق الوظيفة العقلية). وفي التدرج الطبقي للنظام اللغوي (تدرج المستويات اللغوية) تنعكس الآن حقيقة أن لوحدات النظام اللغوي (الجزائية) بالنظر إلى الوظيفة الخارجية العامة بعداً متبايناً، فكثير منها لا يؤدي هذه الوظيفة إلا بشكل غير مباشر وسيط (وتؤدي وحدات المستوى الأدني هذه الوظيفة الجملة يؤدي هذه الوظيفة بشكل مباشر ، غير وسيط، وبتعبير أدق : يمكن الجملة يؤدي هذه الوظيفة بشكل مباشر ، غير وسيط، وبتعبير أدني منطوق، أن يؤديها . الجملة فقط ، حيث تستخدم في فعل كلامي، تصير أدني منطوق،

František Daneš (Prag) Zum Status der Textebene pp.153-158

(\*) عنوان المقالة هو:

من الكتاب السابق ذكره PTG II .

أداة اتصال ؟ فهى تنقل للسامع معلومة فعلية للمتكلم ، تستخدم مقصد تعبير المتكلم بوصفة وسيلة اتصال مباشرة . ولا تؤدى وحدات المستويات الأدنى الا وظيفة ثانوية ولغوية داخلية . ونصف هذه الوظيفة بأنها وظيفة بناء داخلية . ويمكن في وحدات مستوى أدنى بوصفها وسائل بناء تستخدم لبناء وحدات أكثر تعقيداً للمستوى الأعلى التالى (وترد بناءات أخرى أيضا ، تظهر عند بناء وحدات أكثر تعقيداً ، ومع ذلك لا تحمل خاصية العلامات ، مثل الوسائل الصوتية ومبدأ الترتيب). وينتج عن ذلك أن العلاقة بين المستويات (من أعلى إلى أسفل) هي علاقة الوسيلة - الهدف (تحديد الوظيفة) . هذه العلاقة يجب أن تُفرق عن علاقة " الدال - المدلول" السيميوطيقية للعلامة اللغوية . وعلى كل مستوى - باستثناء المستوى الصفرى الفونيمى - للوحدات خاصية العلامات ، بحيث تكون لكل مستوى خطة تعبيرها الخاصة ، وكذلك خطة معناها . ومع ذلك " للخطط " وضع نظرى آخر توصفها مستويات (انظر حول ذلك فولكوف ١٩٦٧) .

وعلى هذا النحو يمكن أن تُدرك مستويات النظام اللغوى بوصفها قسماً للوحدات اللغوية ، التى تُظهر درجة بذاتها للتعقيد الرأسى الوظيفى)، وتؤدى فى الوقت ذاته وظيفة البناء ذاتها ( انظر حول ذلك بتفصيل أكثر 19٧١، ص ١٢٩).

ونريد الآن بناء على هذه الخلفية النظرية أن نناقش بإيجاز مشكلة مستوى النص . ونريد ابتداء من أجل هدفنا أن نحدد النص بأنه منطوق لغوى ، يتميز بأن نقل المعلومة (الاتصال) يعد أساسه قصد (مقصد) المرسل ، الذي يقبله (يفهمه) ، أي المتلقى . (وتعد الشروط التركيبية للنص محددة في التعريف من خلال مصطلح "منطوق لغوى").

وينتج عن ذلك أنه لا يفرق بين مصطلحى "نص" و"منطوق (لإدارة التصال)". ويمكن أن يميز بين منطوقات دنيا (التي نريد هنا أن نطلق عليها ببساطة" أقوالا أو عبارات") ومنطوقات معقدة . ويحصل تعبير لغوى ما على وظيفة قول إما على أساس شكله النحوى المميز" المؤلف للمنطوق" (شكل الجملة)، وإما على أساس الموقف فقط الذي يستخدم فيه من قبل المستكلم

(يضاف أيضاً فى كلتا الحالتين التنغيم).أما أقوال النمط الثانى فليست لها أشكال الجملة . ويمكن أن يدرك شكل الجملة بوصفة " النموذج النحوي للجملة " (أو نموذج التكوين الجملى) . ومن الواضح أن للأقوال الجملية وحدها وضع وحدات النظام اللغوى .

ويجب كذلك أن يُنبه في هذا السياق إلى أن لوحدات النظام اللغوى صيغة وجود (مجردة) محتملة : فهي توجد بوصفها حقائق الوعى الاجتماعي لجماعة لغوية معينة ، ويستخدمها أعضاؤها في أفعال كلامية فردية محددة (ومواقف كلامية) بقصد محدد للاتصال . وينتج عن ذلك فرق أساسي بين قول بوصفه "حدثا كلامياً ، وقول " في الإمكان (أو في شكل مجرد) ". وبينما لأحداث القول إحالة فعلية معينة دائماً ، فإنه ليس للأقوال في إمكان " إلا احتمال للإحالة ، يرتكز على دلالتها (دلالة النظام "المعنى")(١) (وَجَدَ فرضي القديم هذا فيما بعد تأكيداً له عند بعض المناطقة ، ولاسيما ستروسن، انظر ثلاثية : (١) جملة ، (٢) استعمال لجملة ، (٣) منطوق جملة).

وتؤدى بنا أفكارنا الحالية إلى نتيجة وسؤال أيضاً:

- (۱) هل من الضرورى لأن يفترض مستوى نصى للنظام اللغوى وجوب أن تفترض " النصوص فى حال إمكان " تجريد " بوصفها وحدات هذا المستوى ؟
- (٢) ما الذى ينبغي أن ينظر إليه على أنه وحدة مستوى الجملة حين ترد الجملة بوصفها أصغر نص أيضاً ؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نريد أن نضع الحقائق الآتية في الاعتبار:
- (٣) الجملة هى الوحدة الأولى للغة التى يمكن أن تقوم فى تدرج المستويات اللغوية بوظيفة وحدة اتصالية ممكنة (منطوق ، أداة اتصال ، نص). ويظهر وضع نظام الفونميات والمورفميات وصيغ المفردات غير

<sup>(</sup>۱) انظر حول ذلك صياغة تروست (۱۹۳٦، ص ۲۹۱): بسبب معناها على خطة اللغة للكلمة القدرة على أن تعنى موضوعات (أشياء) على خطة الكلام .وقد حدد ديك (۱۹۲۸، ص ۷۱) مفهوم القدرة الاحالية تحديداً موفقاً.

إشكالى ، وتُقبل دون شك لأننا نضع نصب أعيننا حقيقة أن هذه الوحدات لا تجد فى فعل كلامى (خارج إطار قول جملسى ) استعمالاً تواصلياً مباشراً ومستقلاً .

(ب) تعد نماذج البناء (القواعد) بالنسبة لبناء الجمل (والتكوينات الجملية) أكثر وفرة وأشد اختلافاً ومرونة (مقارنة بالنماذج التى تعمل على المستويات الأدنى) ، بحيث تتيح بناء كم ضخم من وحدات ذات أطوال متباينة ودرجة تعقد أفقى (كمى) بشكل مختلف .

(ج) بينما يُقَر لوحدات المستويات الأدنى دون صعوبات بأنها علامات لغوية ، ويمكن أن يحدد معناها بسهولة،فإنه فى حالة الجملة التى تعد علامة شديدة التعقيد (٢) ، يُربط نهج مشابه بصعوبات كثيرة للغاية ، لم يُتقدم للتغلب عليها الآن بمقترحات كافية للحل .

(د) من أدنى إلى أعلى يصير عدد الوحدات على المستويات المفردة أكبر باستمرار ، وبينما يمكن أن يحدد بالتقريب عدد المفردات (لأهداف عملية)، وهو ما تؤكده المعجمات (مع أن حدود أى معجم على أساس الأبنية المحتملة للكلمات،والكلمات المقترحة ، وكذلك الإبداعات الدلالية تظل مفتوحة دائماً) ، فإن عدد الجمل لا يمكن تحديده .ولكن لما كان من الممكن أن يوصف الإنتاج المنظم للجمل (والتكوينات الجملية) بواسطة نماذج الجملة والقواعد، التي تعمل على كم وحدات المستويات الأدنى،فإن قائمة لكل الجمل لا يمكن أن تُوضع، وليست ضرورية .(بيد أنه جانب آخر لا يمكن أن يوصف بناء الوحدات على المستويات الأدنى بهذه الطريقة التوليدية إلا بشكل جزئى).

(و) يقع عدد وحدات مستوى معين في علاقة عكسية مع تكرار المستوى ذاته بوصفه جزءاً من وحدات مستويات أعلى .

وينتج عن ذلك أن تحسب الجملة له من ناحية محددة خاصية حدية. ويمكن بالتأكيد أن تحسب نموذج الجملة (أو نموذج التكوين الجملي) وأوجه

<sup>(</sup>٢) انظر حول ذلك جودل (١٩٦٦ ، ص ٤٨٩) .

اطراد أخرى لبناء الجملة من النظام اللغوى بمفهوم محتوى النظام لوحدات لغوية (٣). ومع ذلك فقد يكون من الخطأ أن ينظر إلى الجمل (الأقوال الجملية)، أى نماذج جملية مقيدة معجمياً ،على أنها وحدات الكلام فقط. وكما بينا، لا تكون جملة ما وحدة كلام ألا حين (الأقوال الجملية) في حال الإمكان من اللغة، ولكن في هذه الناحية نتخلى عن تصور دى سوسير للنظام اللغوى بأنه مخزون (رصيد) (١).

وقد أشار تروست (١٩٣٦) في تأكيد إلى حقيقة أن وحدات المنطوق لا يمكن أن يكون لها الا سرياتاً محتملاً: يرتكز الكلم على اللغة، ويتجاوزها في الجملة، في علاقته بالأحوال. وتهيئ اللغة الجملة، وترصد وسائل بناء الجملة (حتى المخططات الجملية العادية)، ولكن الجمل في ذاتها لم تعد تتبع اللغة المتكاملة. وللغة رصيد ثابت من الفونيمات والمورفيمات... الخ، ولكن ليس للجمل: فالجملة المبنية بوصفها لغة متحققة، إنجازاً لغوياً، متخطية اللغة. ويكمن التحقيق الأساسي للموضوع المثالي، اللغة في التشكيل الخلاق للأحوال – في الاستفادة من نظام الأبنية اللغوية في كلام بجمل. وهكذا ليس التحقيق الأساسي للغة هـو التحقيق الأساسي للغة هـو التحقيق الأساسي للغة هـو التحقيق

<sup>(</sup>٣) انظر حول ماتيوس (١٩٣٦): " ... في اللغة لدينا ... الجمل بوصفها نماذج مجردة ... يذكرنا هذا بفهم دى سوسير الذي فسره جودل (١٩٦٦ ، ص ٤٩٠) . فالجمل تتبع " اللغة " بقدر ما تكون نماذج الجمل مدركة في الشفرة .

<sup>(</sup>٤) إن وضع الجملة لدى تشوموسكى أيضاً ليس واضحاً . ويبرز من آرائه أن الجملة تتبع اللغة (اللغة مجموعة من الجمل – انظر " أبنية نحوية ٢-١) ، ولكن لا يجوز في ذلك أن تتماهى " اللغة " مع الكفاءة اللغوية ، ولا مع الأداء اللغوى (انظر : جوانب نظرية النحو ، ص ٨ و ٩) : يصف النحو التوليدى المعرفة اللغوية ، معرفة المتكلم / السامع باللغة ، أى الكفاءة اللغوية " ، بالنحو التوليدى ، أعنى بها ببساطة مجموعة القواعد التى تعزو أشكال الوصف التركيبي للجمل ... " (انظر حول ذلك نقد ليب ١٩٦٨) .

الخارجي في الكلام الفردي الفعلى ، بل يمكن أن يكون للكلام وجود كامن (ص ٢٨٩) . وقد عنى سكاليتشكا أيضاً بهذه الإشكالية (٥٠) .

يمكن للمرء إذن أن يقرر أن تأسيس مستوى جملة فى النظام اللغوى يطابق شرطين لمثل هذا النهج: تمثل الجملة الإطار الوظيفى لاستخدام وحدات المستوى الأدنى اللاحق (أى لصيغ المفرادات) و (بالنظر إلى المستوى الأعلى) تمثل الجمل فى الوقت ذاته وسائل البناء لمستوى النص، لوحدات ما فوق الجملة "، لوحدات متجاوزة الجملة ".

ومع ذلك يبدو خلافياً ما إذا كان مستوى النص أيضاً يطابق شروطنا لتأسيس مستوى مستقل . ولا تمثل حقيقة أول الجملة أو التكوين الجملة (الجملة المركبة) يمكن (ولكن لا يجب) أن يقوم بوظيفة أدنى منطوق ، أى نص ، لأنه فى الأغلب لا يقوم إلا بوظيفة جزء من نص - الأساس لرفض مستوى النص ، لأن هذه الحقيقة توضح بأنه توجد فى اللغة ظواهر حدية أو ظواهر نقل ، وأن اللغة لا تبنى بناء " نموذجياً " ؛ فى حالتنا يتعلق الأمر " بالعمل المترامن " لوحدة ما على مستويين متجاورين (يمكن آخر الأمر أن تقوم صيغة الكلمة أيضاً بوظيفة الجملة)(١) .

بيد أن الفيصل هو حالة إذا ما كان لوحدات مستوى النص وظيفة مميزة . ومن الواضح أن وحدات النص تُكوَّن من جمل ، وأن الجمل أجزاء وحدات النص، بحيث أن لهذه الوحدات درجة تعقد أعلى . غير أنه قد يتعلق الأمر خلاف وظيفة نص مميزة بتعقد كمى وأفقى فقط ، وليس بتعقد رأسى (وظيفى) .

<sup>(°)</sup> انظر بوجه خاص سكاليتشكا (١٩٦٨ ، ص ٣٥) : يعقب هذا كله أن " اللغة " في جملية أضعف كثيراً منها في " كلمة " . ولكن من جانب آخر " كلام " الجملة أقوى من " كلام " الكلمة ... الاختلاف الأساسي بين جملة ومنطوق أطول هو الافتقار إلى النحو في المنطوق الأطول . ولذلك يختزل اشتراك اللغة بشكل مُعلَّم ، وبالنسبة للنحو فالدعامة الأساسية للغة في الجملة .

<sup>(</sup>٦) يوجد لدى دانش في (١٩٧١) شرح مفصل للملامح " غير المثالية " للنظام اللغوى .

وقبل أن نصل إلى إجابة مؤقتة ، ينبغى أن يُعالج بإيجاز بعض حقائق ، تؤيد أو تعارض تأسيس مستوى نصى .

- (۱) بالنسبة لتكوين النص وعلاقات النظام بين جمل فى فقرة أو فى وحدات نصية أخرى ، توجد قواعد (ونماذج) . ولأوجه الاطراد هذه خاصية لغوية إلى حد بعيد (ومن ثم ليس من الحكمة أن نسمها بأنها نحوية أولاً) .
- (٢) لا تثبت نماذج التركيب (الإطار الوظيفى) للفقرات وكليات نصية أخرى إلا بصورة أقل أساساً ، أقل تحديداً وأقل عمقاً ووحدة .وعددها أكبر أضعافاً منه مع وحدات المستويات الأدنى .
- (٣) يعد تعيين وحدات النص أقل وضوحاً ، بل أكثر عشوائية (بل تكون تجزئــة اللغة اليومية إلى جمل مفردة أيضاً واضحة في الغالب) .
- (٤) يعد موضع تساؤل أنه هل من الجائز أن ننظر إلى وحدات النص على أنها علامات لغوية (بالمفهوم التقليدي).
- (٥) أشرنا فيما سبق إلى أن جاتب مخزون النظام اللغوى (خلافاً لجاتب القاعدة والنموذج له) يختفى على مستوى الجملة .

ومع ذلك فقد يكون من الممكن أن يُنظر إلى كم لا نهائى بصورة محتملة لجمل لغة ما بمفهوم محدد على أنها جزء من مخزون اللغة  $(^{\vee})$ . غير أن المرء لا يمكن أن يتصور إلا بصعوبة أن كم كل النصوص الممكنة (أو أجزائها وفقراتها..الـخ) في لغة معينة تُدرك بوصفها وحدات مخزون وسائل المنطوق النظامية .

(٦) نبه هاوزنبلاس (١٩٦٦) إلى تلك الحقيقة المهمة، وهي أنه لا يُعزى معنى (أى دلالة موقفية و/ أو دلالة يحتمها السياق) إلا إلى نص (أداة اتصال) ، في حين ليس للوسائل العلاماتية للنظام اللغوى إلا دلالة مفهومية ، تحتمها البنية.

<sup>(</sup>٧) ليس من الواضح تماماً ، كيف يُحدد مفهوم "مخزون / رصيد " . وحين نعد الكم الكلم للجمل مخزوناً، فإنه لا يجوز لنا أن نقصر المخزون على وحدات تتوافر بوصفها وحدات مختزنة في الذاكرة .

ومن المقبول في رأينا أن يفترض في تدرج مستويات النظام اللغوى مستوى نصى ، غير أنه يطرح بذلك السؤال الآتى : هل لم نتخلُّ بذلك عـن تصـور دى سوسير للنظام اللغوى . على أية حال لا يقع مجال النص خارج مجال علم اللغة بالمفهوم الحقيقى له . فدى سوسير نفسه قد أكد أنه : (ليس ذلك كل شــــى ... أن يُعزى إلى اللغة ، لا إلى الكلام ، كل أنماط الوحدات النحوية التي تُبنى وفق قواعد مقررة . (المحاضرات : الفصل الخامس ، ثانياً) . وبناء على ذلك يُبين المقطع الأخير من هذه الفقرة أن تأسيس مستوى نصى من المحتمل هنا أيضاً أن يلقى دعماً معيناً : ولكن يجب أن يُقر بأن ذلك في مجال لا توجد حدود واضحة بين الواقعة اللغوية التي تكون علامتها الاستعمال العام ، وواقعة الكلم التي تتبع الحرية الفردية ... ومن الممكن أن يقبل بعض علماء اللغة نحو النص بوصفه فرعاً لغوياً مقبولاً ، دون أن يقر مع ذلك بوحدات النص في حال إمكان (في حال تجريد). ولا يبرز الفرق بين "حدث النص " و "نص في حال إمكان " بوضوح بأية حال مثلُ هذا الفصل على مستوى الجملة . ومع ذلك - لو أردنا أن نكون منطقيين - فمن الممكن والمسوغ ، بل الأولى من الضرورى أن يُسلم بوحدات النص هذه . (ثمة مسألة مفتوحة هي في نظرنا العدد الممكن لمستويات النص : من المحتمل أن يوجد فرق بين " مستوى الفقرة " ، و " مستوى الخطاب " في درجة متباينة للتعقيد الأفقى أكثر مما في التعقيد الوظيفي)

# قائمة المراجع

- DANEŠ, F. (1971): On linguistic strata (levels); in: TLP 4, S. 127-144
- DANEŠ. F., K. HAUSENBLAS (1969): Problematika urovnej s točki zrenija struktury vyskazyvanija i sistemy jazykovych sredstv; in: Jedinicy raznych urovnej grammatičeskogo stroja jazyka i ich vzajmodejstvie. Moskva, S. 7-20
- DIK. S. C. (1968): Referential identity; in Lingua 21, S. 70-97 GODEL, R. (1966): F. de Saussure's theory of language; in: Current trends in linguistics 3, The Hague, S. 479-493
- HAUSENBLAS, K. (1966): Über die Bedeutung sprachlicher Einheiten und Texte; in: TLP 2, S. 59-7,0
- LIEB. H.-H. (1968): Zur Kritik von N. Chomskys Theorie der Ebenen: in: Lingua 19, S. 341-385
- MATHESIUS, V. (1936): On some problems of the systematic analysis of grammar; in: TCLP 6, S. 95-107
- SKALICKA.V. (1 948): The need for a linguistics of la parole: in: Recueil Linguistiquede Bratislava, Bratislava S. 2-38
- TROST, P. (1936): Bemerkungen zum Sprachtabu; in: TCLP 6. S. 288-294
- VOLKOV, A. G. (1967): .Uroven kak ponjatie teorii i kak javlenie struktury jazyka; in: Urovni jazyka. Tezisy dokladov. Moskva. S. 44-46

# حول البنية الدلالية والموضوعية لأداة الاتصال <sup>(\*)</sup>

- يمكن أن يُفهم بطريقين ، إما نحوياً وتركيبياً محضاً بوصفه تسلسلاً من جمل (منطوقات) أو تحليلياً ووظيفياً بوصفه أداة اتصال شاملة ، يمكن في أغلب الحالات أن تُفرع إلى وحدات اتصال أصغر (ويمثل المنطوق إذن أصغر وحدة اتصال أساسية) .

ويمكن أن ينظر إلى هذين النوعين من تناول النص على أنهما متكاملان.

# الحول البنية الدلالية لأداة الاتصال

١-١ بادئ ذى بدء يجب أن يُقرر ما الذى ينبغى أن يُفهم على المستوى الــدالالى
 للاتصال على أنه وحدة اتصال أساسية .

لقد أشار ف . انجلز (١٩٦٣ ، ص ٣٦١) إلى أن " العالم لا يدرك بوصفه مركباً من عمليات " . ويبرز كيكلسن بوصفه مركباً من عمليات " . ويبرز كيكلسن (١٩٧٢ ، ص ١٤١) بحق أن الواقع المعطى بشكل مباشر يصور عمليات ، ووقانع ، وحقانق (أى وضع الأشياء ، الأحوال) في حدودها المكانية والزمانية ، لأن المرء لا يجد التعبير اللغوى لهذه العمليات الخ في كلمات مفردة ، بل في جمل. ويقر بهذا الفهم الدينامي للعالم (وطبقاً لذلك للدلالة اللغوية أيضاً) ، الذي يصفه العلم الماركسي بأنه نمطي وأساسي ، علماء متقدمون آخرون . وهكذا فمن الأهمية بمكان أن ينتقد مثلاً أبو السبرانية ، ن . فينر بقاء الرؤية السكولاتية (الثابتة ، غير الدينامية) القديمة للعالم ، التي أُعْلِي فيها الاسم ، ولم يُعط الفعل إلا دوراً ثانوياً .

František Daneš (Praha) : عنوان المقالة هو (\*)

Zur semantischen und thematischen Struktur des Kommunikats . pp. ۲۹ : PTG II . PTG II السابق ذكره

وبناء على هذه الاعتبارات يصير واضحاً أن الوحدة الأساسية الدلالية الجوهرية تصور الصياغة المميزة لغوياً لحال معينة ، تنعكس في وعي أعضاء جماعة إنسانية معينة . وأختار لهذه الوحدة المصطلح قضية (أو المعنى القضوى أو التسمية القضوية – انظر كيكلسن (١٩٧٧) ، وسربرنيكوف (١٩٧٧) ، وانظر أيضاً دانش (١٩٦٨) ) . وبهذا المعنى تكون القضية بنية حملية دلالية ، تتكون من محمول وموضوع أو عدة موضوعات (مشاركين) . (يتعلق الأمر في الغالب بمحمولات علائقية ، فلا توجد محمولات إجرائية فقط ، بل محمولات غير إجرائية أيضاً) . ويمكن أن تعمم الأبنية القضوية ، وتقدم في شكل صيغة دلالية (ص د) . وتتكون السرص د) من رموز لمركبات روابط (أو وحدات وظيفية أخرى) ومسن رموز لمتغيرات المشاركين ، مثال ذلك : س ل ص ، هس ( س) . وبتعبير آخر : تمثل القضية صيغة دلالية ص د (مميزة) مثبتة دلالياً . (1)

وتقدم الجملة بوصفها شكلاً نظامياً مميزاً لمنطوق (بوصفها وحدة أساسية اتصالية) التعبير اللغوى الأساسى (الشكل اللغوى الأساسى) . ولكن يمكن أن يعبر عن قضية بشكل ثانوى ، أى ليس من خلال أشكال الجملة (ومسن شم فليسست اتصالية) . وفى تلك الحالات يتعلق الأمر بتعبيرات اسمية مختلفة (التحويسل الاسمى بالمفهوم الأوسع) ، لا تؤدى وظيفة منطوق ، بل تستعمل كمكونسات منطوق الجملة . ويمكن أن يُفرق بين قضية فعلية وقضية غير فعلية . ويبرز من ذلك أن حدود القضايا لا يجب أن تتطابق مع حدود تحقيقات مفردة (منطوقات الجملة) : ففى منطوق الجملة (فى جملة بسيطة أو تكوين جملى " جملة مركبة ") يمكن أن تُكثف عدة قضايا .

١-١ يستنبط مما قيل إلى الآن مفهوم القضية الأساسية والصيغة الدلالية وينتج السؤال الآتى: على أى نحو وبأية نتيجة يؤلف بينهما . (١)

<sup>(</sup>۱) يوجد عرض أكثر تفصيلاً لأبنية ص د لدى دانــش (۱۹۷۱) ولــدى دانــش ، و هلافــسا ، و وكور نسكى (۱۹۷۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر حول ذلك حديثاً محاولة هـ . فان دن بوم (١٩٧٥) .

وتعد قضية أساسية (بسيطة) تلك القضية التي تضم معاني موضوعية فقط، وليست "قضوية " في مواضع المشاركين ، وبعبارة أخرى : تلك القصية التي تطابق صيغة دلالية أساسية.

وتعد صيغة دلالية أساسية تلك الصيغة الدلاليسة التسي تتسضمن ثوابست (علانقية) ومتغيرات أساسية فقط . وليسست المتغيرات الأساسية هي تلك المتغيرات التي لا تعد صيغة دلالية .

ونريد أن نبين إمكانات الائتلاف للقضية بمقطع نصى في بديلين :

- i (i) سخَّن قوار الأمونيوم سياتيد . (ii) أكد أنه من خلال ذلك أنها تتحول إلى بولينه . (iii) هذه المادة لم تكن تعرف إلى الآن إلا منتجا للكائنات الحية .
- ٢) حين سخَّن قولر الأمونيوم سيانيد ، أكد أنه من خلال ذلك أنها تتحـول إلـي بولينه ، وهي لم تعرف إلى الآن إلا منتجاً للكائنات الحية .

ويمكن أن تقدم البنية الدلالية القضوية لهذا المقطع النصى من خلال صيغة دلالية مركبة:

ص د (i) : س ف ((م ن خر ،) ت (م ن خر ،)) ص د ۱ م

ص د (ii) : {س م ع (ص د, ف (ص ت ب)) ت س آام ع (ص د, ف (ص ت ب )) } ص د (iii) ك م ع - [حسف (ق ب ) ت (و ب ))}

توضيح للرموز:

١- ثوابت (مركبات روابط ووحدات وظيفية أخرى)

ف = فاعل ، ك = كفاءة ، ت = تحويل (تغيير) ، مع = ملكية عقلية ، و = وجود ، \_\_\_ = نفى .

٢- متغيرات أساسية واستشهاد دلالي لها

س  $\sim$ = قولر ، ص  $\sim$ = أمونيوم سيانيد ،  $\stackrel{\cdot}{\underline{\leftarrow}}$  ،  $\stackrel{\circ}{\underline{\leftarrow}}$  ،  $\stackrel{\circ}{\underline{\leftarrow}}$  ،  $\sim$  درجات متابينــة لخاصية نسبية (ساخن) ، ب ~= بولينه ، ج ح كائنات حية ، ن ~ = كيان إنساني غير محدد . ٣- رمز مساعد ص د لكل صيغة دلالية غير محددة

كل هذه الصيغ الدلالية الثلاثة تقدم ائتلافاً لصيغ دلالية أساسية ، ومع ذلك لكل بنية ائتلافية بناء متدرج : فيجب على المرء أن يحسب حساباً لدرجات مسن التعقيد الداخلى للصيغة الدلالية ، أو بتعبير آخر ، تتبع الصيغ الدلالية درجسات متباينة للتعقيد . وفي مثالنا يتعلق الأمر بمبدأ ائتلافي لدمج (تشبيك) متكرر متعدد الدرجات للصيغة الدلالية .  $^{(7)}$  ويُطابق رقم درجة القضية رقم درجة السيغة الدلالية التي تعد أساساً لها . ويُحدد رقم درجة صيغة دلالية وفق القاعدة الآتية : ص  $^{\circ}$  هي تلك الصيغة الدلالية التي تتضمن على الأقل ص  $^{\circ}$  (في موضع متغير) وليس ص  $^{\circ}$  . ويُنظر إلى ص  $^{\circ}$  الأساسية بوصفها ص  $^{\circ}$  .

رتبة ٥- ° قضية ، : الأمونيوم سيانيد في حال درجة حرارة منخفضة نسبياً .

° صدر: صن خــ °

° قضية ، : الأمونيوم سياليد في حال درجة حرارة مرتفعة نسبياً .

° صدر: صنخه ۲

° قضية <sub>٣</sub> : وجود بولينه

° ص د ، : و (ب)

° قضية ، : تحول الأمونيوم سياتيد إلى بولينه

° ص د ، : ص ت ب

رتبة ١- فضية ، : تسخين الأمونيوم سيانيد

' ص د ، : (° ص د ،) ت (° ص د ،) ' فضية ، : بولينة منتج كاننات حية

' ص د ، : حـ ف (( ° ص د ،) ت ( ° ص د ،)

رتبة ٢- ٢ قضية ، : تسخين قوار للامونيوم سيانيد

<sup>(</sup>٣) يُعكس بمصطلح " دمج " هذا اللفظ الذي صاغه أو . فاينرايش " تشبيك " (على مستويات مختلفة) ، الذي أخذه كيكلسن أيضاً (" vkljúčenie ")

' ص د ، : س ف (' ص د ،)

' قضية ، : تحول الأمنيوم ساتيد إلى بولينه من خلال التسخين

' ص د ب : ( ص د ،) ت ° (ص د ،)

' قضية م: المعرفة الحالية للبولينه بوصفها منتج كائنات حية فقط

٢ ص د ۽ : ك م ع ( ص د ،)

رتبة ٣-٣ قضية ، : تقرير قولر بأنه من خلال التسخين يُحول الأمونيوم سياتيد إلى بولينه

" ص د ، : (س م ع ( ص د ، ) ت (س م ع ( ص د ،

ولا يمكن أن يستخدم مبدأ التشبيك بشكل لا يُحد . ففى مثالنا تنتهى إمكانية التشبيك عند الدرجة الرابعة .. من طبيعة الصيغ  $^{\prime}$  ص  $^{\prime}$  ، و  $^{\prime}$  ص  $^{\prime}$  ص  $^{\prime}$  ، و  $^{\prime}$  ص  $^{\prime}$  ض  $^{\prime}$  أعلى  $^{\prime}$  ص  $^{\prime}$  أنه لم يعد فى الإمكان أن تأتلف فى إطار ص  $^{\prime}$  (صيغة دلالية) أعلى  $^{\prime}$  ويعنى هنا أن المرء لا يستطيع أن يبنى من القضايا الثلاثة المقررة قضية أعلى  $^{\prime}$  قد تشتمل على النص كله . وترتكز أوجه الربط النصى لـ  $^{\prime}$  قضية  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  قضية  $^{\prime}$  على علاقات دلالية تنتج نوعاً آخر بوصفها علاقات قصوية . (سوف نعود فيما بعد إلى هذه الإشكالية) .

۱-۳ من البديهي إلا يُستنفد المضمون الدلالي الكلي لمنطوق الجملة في المعنى القضوى: فالقضية تُعل على نحو مختلف. ويمكن للمرء أن يدخل (بشكل تخطيطي) التعديلات (العمليات) الآتية: التحديد الكمي، والتطابق، والتعيين المنظوري. وفي سياق موضوعنا نريد الآن أن نعني بإيجاز بالتدرج (؛).

قد تبین أنه یمکن أن یکون لنصین مختلفین شکلاً (أی نــص (۱) ، ونــص (۲)) معنی قضوی واحد هو نفسه . فیبحث عن الفرق الدلالی بــین (۱) و (۲) (وبین بدائل نصیة ممکنة أخری) إذن فی مجال تدرج مکونات القضیة . ویجب أن

<sup>(</sup>٤) انظر دانش ، ف . ك . هاوزنبلاس (١٩٧٤) .

يوضح فى الاعتبار إلى جانب هذا التدرج " القضوى الضمنى " التدرج " القضوى الداخلى" أى يعمل الندرج على مستويات مختلفة للرتب ، ويمتلك وسسائل تعبير مختلفة . فتوجد وسائل مورفولوجية ومعجمية ونحوية (وسائل البناء) .

أن التدرج القضوي الضمني (٥) (بديل نصى (١) ) رتية 0- °ص د ، : ص ت ب ليس ب ت ص ، أى العلاقة العكسية . ° قضية ، : ص تحول إلى ب (ولكن ليس : ب ينشأ من ص) رتبة ۱- ' ص د ، : (ص ن خـ ، ) (ص ن خـ ۲ غير محتمل من جهة التدرج ص د ، : حدف (و ب ) ت (و ب) ) ' قضية ، : ب كاتت معروفة منتجاً لـ حـ (ولكن ليس : حـ (كانت معروفة) منتجاً لـ ب) رتبة ٢- ٢ ص د ، : س ف ( ص د ، ) ' قضية ، : تركيب مبنى للمطوم (مع س في موقع نحوى ' س ، (نحوياً للفاعل) ١ ص د ، : ('ص د ،) ف (° ص د ،) ' قضية ، : تركيب مبنى للمجهول ۲ ص د ۳ : ن م ع (۱ ص د ۲) ' قضية - : ب كانت ... معروفة (وليس : ن عرفته)

رتبة ٣- "صد،: سم ع('صد،) ت (سم ع ('صد،))

" قضية ، تركيب مبنى للمعلوم (جملة مركبة) . للقضية المدمجة شكل جملة فرعية ، تحول فيها القضية في المدمجة إلى بناء المعلوم،
والقضية ، في شكل ضمير (من خلال ذلك تدمج فيها) .

<sup>(</sup>٥) يُشار بالرمز ب إلى المكون المبرز للتدرج .

ب) التدرج القضوى الداخلي

أ) بدیل نصی (۱) : ' ص د۰, + ' ص د , + ' ص د ,
 لا تدرج (ثلاثة منطوقات جملیة مستقلة)

ب) بدیل نصی (۲) : رُ<u>ص د ، + "ص د ، + " ص د ، + "</u>

تدرج ذو طبقتين : للقضية , شكل جمل مركبة (البنية الداخلية هي ذاتها انظر ما سبق رتبة -) ؛  $^{\prime}$  قضية , تحول إلى بناء للمعلوم ، وتعطف بوصفها جملة فرعية ،  $^{\prime}$  قصية - لا تحول إلى بناء للمعلوم ، ولا تعبر إلا بوصفها صفة اسمية

إمكانات أخرى (بشكل تخطيطي فقط)

ج) صدر + مرد به مرد به

د) رض د ، + رض د ، + رض د ، به في أثناء التسخين ... قرر قولر ... في التسخين ... قرر الموادة ....

هـ) ر<u>ِّ ص د</u> + ر<u>َ ص د</u> + اَ ص د ،

1-3 في هذا المقام نريد أن نحاول أن نعيد تفسير مفهوم " التكثيف " . يتعلق مفهوم التكثيف بالعلاقة بين المعنى والشكل في تعبير لغوى . فحين يمكن أن تعبر عن بنية دلالية قضية هي ذاتها بأشكال عدة ، حيث يُقوَّم أحد هذه الأشكال بأنه الأساسي ، وبناءً على ذلك هو الأوضح ، فإننا نعد السشكل الآخر (أو الأشكال الأخرى) " مكتفات " ، ونصف التعبيرات اللغوية المطابقة بأنها " مكتفة " .

وحين نقوم فى حالة قضية ما شكل الجملة بأنه الشكل الأساسى ، الأكثر وضوحاً، فإنه تنشأ إمكانية أن يُدرك التكثيف على أنه التناسب بين عدد القيضايا الأساسية وعدد القضايا المنشطة . فحين تتضمن مثلاً جملة مركبة ٨ قيضايا ، ولكنه لا يتكون إلا من ٣ جمل (أى قضايا منشطة) ، فإنه ينشأ عن ذلك أن خاصية " التكثيف " في هذه الجملة المركبة لا يمكن أن تقوم إلا بالنسبة ٨ : ٣ . ومن ثم يمكن للمرء أن يتحدث عن درجات مختلفة لتكثيف تعبيرات لغوية .

ويمكن أن يهذب هذا النهج بأن تُعزى "لمكثفات " مختلفة درجة متباينة للقدرة على التكثيف . (ونريد بذلك أن نميز بين الجملة الرئيسية والجملة الفرعية، وأن ننظر إلى أنماط مختلفة للتحويلات الاسمية على أنها درجات مختلفة "للانشيط " .

### ٢. حول البنية الموضوعية لأداة الاتصال

7- يرتكز فهمى للبنية الموضوعية " التيمية " الأداة الاتصال على التصور البراغى "للمنظور الوظيفى للجملة " (المسمى " التقسيم الفطى للمنطوق " أيضاً) . وينبغى مبدئياً أن يفرق بين جانبين مختلفين لمنظور الجملة (أو "منظور الإخبار ") الأول يختص بالتمييز بين " موضوع (مبنى عليه) " (أى المتحدث عنه) - و " حديث (مبنى) " (ما يقال عن الموضوع) ، والثاني التمييز مرة أخرى بين " معروف " - و " جديد " . ولكن لما كان كلا الجانبين يتطابق في أغلب الحالات (إلى حد كبير) فإنه يمكننا أن نستغنى في تفصيلاتنا عن التفريق بينهما .

وتبعاً لذلك يمثل الموضوع (م) والحديث (ح) وظيفتى تواصل متباينتين متكاملتين لأجزاء دلالية مختلفة في منطوق ما . ويرتبط تقسيم هاتين الوظيفتين إلى جزءين بالسياق والموقف المقدم ارتباطاً وثيقاً .

ونريد ألا ننشغل هنا بالتفصيل بمبدأ منظور الجملة ، ومع ذلك يجب أن نجيب عن سؤال له أهمية كبيرة من الناحيتين النظرية والعملية . ما المعايير الموضوعية لتحديد م و ح ؟ ثمة معيار في رأيي يتمثل في مسألة الإكمال . يلاحظ أنه يوجد لكل منطوق سؤال إكمال ، يستفهم (مع أداة الاستفهام) عن ح المنطوق – إنه الدح الذي يقدم " إكمالا " للسؤال المعني . ويسرى الشي نفسه أيضاً على كل الحالات التي يمكن أن تستفسر فيها جملة هي ذاتها بأسئلة إكمال عدة . وفي هذه الحالات تدخل الأسئلة المفردة ضمن منظورات الإخبار المختلفة لمنطوق الجملة ، التي ترتبط بسياقات ومواقف مختلفة . وباختصار يمكن أن يعزى إلى كم من أسئلة الإكمال ، التي تقدم كل الأنماط يقال: إن كل جملة يمكن أن تعزى إلى كم من أسئلة الإكمال ، التي تقدم كل الأنماط

الممكنة للسياقات ، وتبعاً لذلك أيضاً كل منظورات الإخبار المتباينة للمنطوق المعطى التي توضع في الاعتبار .

١-١٠ ما الدور الذي يؤديه منظور الإخبار بالنسبة لبناء النص ؟ من الواضح أنه من ناحية القيمة الاتصالية (المعلوماتية) لمكونات المنطوق يؤدي الصدوراً حاسماً ، إذ يأتي بمعلومة جديدة (نسبياً) (ويقدم الإخبار بالمفهوم الأضيق) . ولكن بناء على البناء التركيبي للنص يعد الم أوشق صلة . ويجعله الحمل المعلوماتي الأدني وسيلة بناء أساسية . ومن هذه الناحية يمكن أن ينظر إلى كل نص (وتقسيماته وأجزائه الفرعية الإجمالية) على أنه متوالية من موضوعات . ومن ثم تكمن البنية الموضوعية الخاصة للننص في تسلسل الموضوعات وترابطها ، في علاقتها المتبادلة وتدرجها ، في علاقتها بأجزاء النص وكليات النص والموقف أيضاً . ونطلق على المركب الكلى لعلاقات موضوعية في النص على التوالي الموضوعي (ت م) ، ويمثل الكلى لعلاقات موضوعية في النص على التوالي الموضوعي (ت م) ، ويمثل السيرة على "سقالة" بناء النص .

وإذا كان فرضنا صحيحاً وهو لكل منطوق م بوصفه نقطة (أساس) انطلاق ، فإن كل مؤلف يقف أمام السؤال : ما الموضوع الذي يجب أن يُختار لمنطوق الجملة اللاحق ، أو بتعير آخر : وفق أي مبدأ تُختار الموضوعات المفردة في تتابع من منطوقات ، ما العلاقات المتبادلة بين الموضوعات في إطار فقرة وما علاقاتها " بالموضوع الأساسي " لهذه الفقرة ... الخ ؟ .

ولما كنت قد قدمت فى موضع آخر (دانسش ١٩٦٨ أ، ١٩٧٤ ، ١٩٧٤) عرضاً مفصلاً للأنماط الأساسية لأوجه التوالى الموضوعية ، يمكن هنا أن أقتصر هنا على نظرة عامة موجزة .

٢-٢ يمكن أن تُصنف أوجه التوالي الموضوعية وفق ٣ معايير:

```
بُؤخد بها (تتكرر)
                                            (٢) مكونات المعنى
                                       المقسمة موضوعيا
                                              (٣) مكونات المعنى
تتصدر مباشرة (تيمية الاتصال)
 تتصدر مباشره (بیمیه الانصال) 
تقع علی مسافة (تیمیة البعد)
                                        المقسمة موضوعيا
                                   وينتج عن ذلك التصنيف الآتى:
                                              ت م دو رتبة أولى
                    (١) (أ) ترمية الاتصال ل ح (توال أفقى بسيط):
                                            م ۱ = ح ۱ - ۱
                                        (ب) تيمية البعد لـ ح
        (٢) (أ) عودة (بسيطة أو متكررة له م (أو ت م ذو م متكرر)
                                       في موضع اتصال :
                              م ا = م ا - ۱ (= م ا- ۱ = ۱ ...)
                                     (ب) عودة م في موضع بعد:
                                     م ا = ط ا - ن (ن > ۱)
                           (٣) (أ) تيمية الاتصال له ط (منطوق):
                                           م; = طأ - ن
                                          (ب) تيمية البعد لـ ط:
                                      م: = م ا ـ ، (ن > ۱)
                              (٤) تيمية ف (أو ت م ذو م شامل):
                                  a_{i} = d_{i-1} + ... + d_{i-1}
              (٥) م يُستنبط من موضوع أعلى (أو ت م ذو م مشتق)
                                                  م > م أ
                                              مثل تطور ح منقسم
```

(\*) .... +  $a_{i-1} = 5$  i = 5 .... +  $a_{i-1} = 5$ 

## تحولات في ت م :

مثل " قفزة موضوعية (في ت م ذي نمط (١ أ) يترك عنصر التوالى ، إذ يثبت أنه بديهي) ".

٧-٣ لا تستنفد إشكالية بنية النص الموضوعية (يطلق عليها انكفيست (١٩٧٣) "لينامية الموضوع") في تحديد الأنماط المختلفة للتوالى الموضوعي (لدى انكفيست "نماذج حركة الموضوع"). ويشترط تصور الــ ت م أن مكون المعنى (مك ٧) المختار موضوعاً يقع بالنسبة لمكون معنى آخر متضمن في الفقرة النصية المتقدمة (مك ١) في علاقة دلالية مميزة ؛ هذه العلاقة هي الفقرة النصية تطابق حقيقة وإما علاقة قرابة دلالية . تتبح أن يستطيع المستكلم والسامع أن ينظرا إلى المكون (مك ٧) انطلاقاً من السياق على أنه معروف أو معطى . ويمكن أن يُقال إن مك ٧ يشار إليه من خلال مك ١، وأنه توجد مك ٧ ومك ٧ علاقة تضمين أو اسستدلال دلاليه (مباشرة أو وسسيطة) مميزة (١٠).

ويمكن (١) أن تُصنف العلاقات المذكورة تصنيفا فرعياً ، و(٢) أن تُسبجل وسائل التعبير اللغوية للعلاقات . ونريد هنا أن نقدم نظرة عامة موجزة فقط .

<sup>(\*)</sup> ربما شكلت الرموز عائقاً في فهم هذا التصنيف ، ولكن المؤلف سبق أن أوضح هذه الرموز في سياق حديثه وربما يحسن أن أذكرها هنا مرة أخرى ليسهل على القارئ قسراءة هذه المعادلات ، فالرمز (م) يشير إلى موضوع ، و (ح) إلى حديث و (ت م) إلى تسوال موضوعى ، و (ط) إلى منطوق ، و (ف) إلى فاصل نصى و (أ) إلى عدم تكرر ، و (ن) إلى تكرار و (<) إلى أكبر من ، و (>) أصغر من .

<sup>(</sup>٦) يشترط انكفيست (١٩٧٣ ، ١٩٧١) أن مك  $_{7}$  ومك  $_{7}$  منظر إليهما على أنهما مكون دلالي واحد هو ذاته : "يمكن التطابق الموضوعي من مقارنة أجزاء من جمل مختلفة يمكن تحديدها موضوعياً وتقرير إذا ما أردنا أن ننظر إليها على أنها هي نفسها أو مختلفة " .

- (۱) <u>علاقات دلالية</u>: (أ) التطابق الدلالى (مفهومى) ، التطابق الإحالى الممكن ؛ (ب) العموم ، التضمن ، التضمن ، التضابل (التناقض) ، الكل - الجزء ، (ج) الفاعل - الأداة ، المتقبل - الأداة ، الحدث - الأداة ، والحدث - الفاعل ، والمكان (مثل : الحديقة) - الموضوع (مثل : السورود) ... ، (د) المجاز ، (هـ) علاقات ظاهرية (دليلية) .
- (٢) <u>وسائل التعبير</u>: (أ) تكرير اللفظ نفسه ، أو جذر الكلمة ، مترادف (أو إعادة صياغة) ، تسمية موجزة ، الفاظ إحالية (إشارية) ، (ب) لفظ أعم ، لفظ متضمن، لفظ متضمن مشترك ، لفظ ضد (٧)

ويمكن أن تُقدم البنية الموضوعية للنص في شكل عرض خطى بوجه عام (انظر دانش (۱۹۷۰ ، ۱۹۷۶) ومصطلح انكفيست " خريطة الربط " ) .

### ٣\_ علاقات دلالية بين جمل النص

أكدنا أن التنظيم الموضوعى للنص يجب أن ينظر إليه على أنه مبدأ مهم مشكل للنص (" مبدأ تنصيص ") .  $^{(\wedge)}$  ومع ذلك توجد بين جمــل الــنص أيــضا علاقات دلالية معينة ، تختلف العلاقات القضوية الضمنية (انظر  $^{(\vee)}$ ) . وقد خصت البحوث الحالبة للنص هذه الظواهر بانتباه كبير ، ومع ذلك تبــدو لنــا النتــانج مقبولة إلى حد ضئيل . هذا مما يميز الموقف البحثى ، حين يقرر بتــوفى مــثلا ( $^{(\vee)}$  ان تحليل العلاقة المنطقية و  $^{(\vee)}$  أن تحليل العلاقة المنطقية و  $^{(\vee)}$  أو الزمنيــة (الــصدارة – النتيجة) ووصفتها ... ممكن نظرياً ، إلا أنهما يــشترطان وضــع جهــاز شــديد التعقيد .

 <sup>(</sup>٧) لا يفرق انكفيست (١٩٧٣ ، ص ١١٧) بين (١) و (٢) ، ويشترط العلاقات الدلالية الآتية :
 التكرار والإحالة والترادف والتضاد والمقارنة والتضمين المرخم ، والاشتراك فـــى مجـــال
 الكلمة نفسه ، والمجاز المدعم .

 <sup>(</sup>٨) يذكر انكفيست (١٧٣ ، ص ١٢٢) ما يأتي أيضاً : سمات الربط ، والربط النصى ، والربط المعجمى ، وربط الجملة ، والربط الأيقونى .

وهناك بعض الملحوظات إلى جانب ذلك : أولاً ليس من الواضح والمؤكد بأية حال إذا ما كانت توجد أساساً علاقة دلالية واضحة (ظاهرة) وأحادية بين كل زوج من الجمل الفرعية (داخل نص ما أو على الأقل داخل فقرة نصصية) . ثانياً يتعلق الأمر في ذلك بعلاقات ذات طبيعة متباينة تماماً . (هي تتبع مستويات تجريد متباينة ، وتختص بجوانب مختلفة للقضايا)

- (أ) من الجهة الأولى تقدم علاقات " منطقية " ، أى علاقات ذات طبيعة علية (مثل العلة ، والسبب ، والغرض ، والعاقبة .... وغير ذلك) أو ذات طبيعة زمنية . (هى إذن العلاقات ذاتها التى تستخدم فى تصنيف التحديد الظرفى والجمل الفرعية فى الوصف الكلاسيكى وغير الكلاسيكى أيضاً للنحو) . ويضاف إلى ذلك علاقات أخرى مثل علاقات استدراكية وتدريج .
- (ب) ويورد مؤلفون آخرون من جهة أخرى كثيراً علاقات تتبع نظاماً آخر تماماً: المقارنة ، والمقابلة ، والتعداد ، والإيضاح ، والتمثيل ، والتصوير ، والتصويب ، والاستدراك ، والتخصيص ، والرأى والرأى المضاد ، والحجة، والإيجاز ، والسؤال والإجابة .

ونريد أن نورد هنا مثالاً نظام العلاقات الثمانية بين جمل النص الذي اقترحه ميليك Milic :

- (١) قضية مضافة (دون علاقة عضوية بالمتقدم: و)
  - (٢) جملة البداية (تقع في بداية فقرة)
- (٣) قضية بديلة (يمكن استبدالها بالنسبة للمتقدم عليها: أو)
  - (٤) قضية استدراكية (تغير الاتجاه في الجدل: ولكن)
- (°) قضية موضحة (تعريف أو استئناف أو توسيع للقضية المتقدمة : يعنى هذا ، تحديداً هو)
  - (٦) قضية مصورة (على سبيل المثال)
  - (٧) قضية استنتاجية (استنتاج: ولذلك)
  - (٨) قضية علية (علة (؟) الاستنتاج المتقدم : لأن)
  - (عَرَضية هذا النظام وعدم تمامه ماثلان للعيان)

ويقدم تحليل أبنية الجملة والنص وتصنيفها الله نين عرضهما لونجهاكر Longacre (١٩٧٠) تصوراً أكثر عمقاً (ولكنه ليس ذا شفافية من أى ناحية)، إذ يؤكد لونجاكر أن العلاقات يمكن أن ينظر إليها داخل (جملة ناقصة) جزء الجمله على أنها مقابل لغوى لحساب المحمولات ، في حين تعد بنيه الجمله والسنص المقابل اللغوى لحساب العبارات ، الذي يمثل نظاماً أكثر ثراء واختلافاً من نظهم المنطق الشكلي .

وتؤلف أجزاء الجمل " بطرقتين : (١) عناصر هامشية (تابعة) + نواة (nucleus) ، و (٢) انتلافات نووية – داخلية من أجزاء الجمل . وتكون التلافات نامط (١) وثيقة الصلة بتكوين النص . وتضم العناصر الهامشية أ) عناصر خارجية ، مثل أدوات الربط ، وظروف الجملة ومُعَلات الجملة ، وكذلك التعجب ، والاتباه ، والإجابة والنداء ؛ ب ) عناصر محورية " البؤرة " و " حوف الجملة " ، ويدور الأمر حول حواف زمنية (سابق ، ومتزامن ، ولاحق) ، وحواف تضمينية (شرطى ، اتفاقى) ، وحواف غائية (السبب ، والغرض ، والظرف) ، وحافة نتيجة . ولكن في تصنيف أبنية " نوويات الجملة " أيضاً توجد في رأيي تلك الظواهر ، التي تستعمل في تكوين النص . ويعمل نظام لونجاكر بثلاث مجموعات وخمسة أنظمة :

#### الضم

| اقتباس           | تضمين        | توضيح  | تسلسل  | تجاور       |          |
|------------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|
| اقتباس مباشر     | اتفاقى       | سبب    | عطف    | إعادة صياغة | غير محكم |
| اقتباس غير مباشر | مضاد للواقعى | نتيجة  | تضادى  | خلاصة       | محكم     |
| اقتباس غير مباشر | تلازمى       | توازنى | خيار ي | صدى سىؤال   | متوازن   |

## ئـ علاقات بين البنية الدلالية والبنية الموضوعية للنص

يمكن للمرء مؤقتاً أن يقوم بالتحديدات الآتية بوصفها أساساً لبحث آخر: ١- يتبين أن العلاقات الدلالية لا يمكن أن تُحدد تحديداً منظماً إلا بين جمل النص (المنطوقات) تلك التي تربط بينها علاقة موضوعية أيضاً. ٢- توجد علاقات دلالية إما بين المنطوقات بوصفها كلاً وإما بين المعني التواصلي للمنطوق (م ت ط) لعبارتي الجملة .

ويفهم تحت (م ت ط) وحدة دلالية معقدة ، تتكون من مكونين : المكون الأول يمثل العلاقة الدلالية القضوية لجزء الموضوع بجزء الحديث ، بحيث يستعمل الغرض التواصلي للمنطوق (وظيفة المنطوق ، مثل الخبر والسؤال والوعد ...) بوصفهما المكون الثاني . مثالان :

(١)أمنا تكتب رسائلها بالريشة



سؤال تشخيصى بم تكتب أمنا رسائلها ؟

م ت ط: خبر مع معلومة الأداة لفعل متعد مؤثر (فاعل)

(٢) تسجيلها يُصلح في الحال م ت ط: وعد (تأكيد) بتحقيق حدث.

٣- تقع العلاقات الدلالية بين جمل النص فى أوجه ربط معينة بأنماط الـ - ت م
 (فى الحالات التى تدور حول علاقات تؤسس على م ت ط) .

ولأن الأساس الدلالي لـ م ت طيمثله دائماً المعنى القضوى للإطار المعنى فإن المحك للعلاقات الدلالية لمنطوق الجملة ج ومنطوق الجملة ج , العلاقة بين  $\sigma$  و  $\sigma$  و  $\sigma$  . و هكذا مما يميز مثلاً أنماط الـ  $\sigma$  م (1) و (7) و (7) و (7) أن م  $\sigma$  م ، بحيث إن ( $\sigma$  ، :  $\sigma$  ) = ( $\sigma$  ، :  $\sigma$  ) . وينتج عن ذلك أن م ت ط ، هلى المحك للعلاقة الدلالية بين  $\sigma$  و  $\sigma$  ،  $\sigma$  ويوجد موقف آخر في حالـة ت م ( $\sigma$  ) : في هذا النمط لا تصح المساواة بين ( $\sigma$  ، :  $\sigma$  ) و ( $\sigma$  ، :  $\sigma$  ) ، إلى حـد أن م ت ط ،  $\sigma$  م ت ط أيضاً . ويسفر عن ذلك أن العلاقة الدلالية بين  $\sigma$  ، و  $\sigma$  ، (حـين توجد في الحالة المعطاة بوجه عام) تستعمل في علاقة دلالية جديدة أخرى غيـر متضمنة في البنية القضوية لـ  $\sigma$  ، و  $\sigma$  ،

# من النص إلى الموضوع

تطالب طبيعة المعلوماتية والتوثيق العلميين منذ عقود بحق ، ولكن دون جدوى بأن كل نشر جدير بالتوثيق مجاوز نطاقاً معيناً يجب أن يُلحق به مختصر لمضمونه دقيق وموجز قدر المستطاع أو بأن يُستقي من العنوان بدقة شديدة العناصر ذات الصلة بالموضوع . أجل ، يأمل الموثقون أن تجرد ملخصات وعناوين واصفة بشكل تلقائى من نص المنشورات . ومن زاوية هذه الحاجات توصف تسمية هذه المقالة بأنها شديدة الوهن ؛ لأنه لا يمكن أن يُستنتج بشكل غامض فقط من صياغة " من النص إلى الموضوعي " ما حقيقة المفهومين غامض فقط من صياغة " من النص إلى الموضوع " ما حقيقة المفهومين وكيف يجوز أن يُستكمل القول . عنوان بهذا الشكل يدخل بالأحرى في الجنس الوظيفي الأسلوبي – الصحفي ، حيث تصح مهمة إثارة توقعات دون أن يُباح البنداء بالكثير . ويكون الأمر على نحو مشابه ، بل على نحو مخالف تماماً مـثلاً ابتداء بالكثير . ويكون الأمر على نحو مشابه ، بل على نحو مخالف تماماً مـثلاً مع علامة بارزة " نقب عن كيرنبورج القديمة "قبل إشارة صحفية ، سوف نُعنَـى مع قيما يأتي .

إن مقصد التوثيق وتخصصات أخرى بأن يسرع في مهامه على هذا النحو، وأن يجعل منتجه حقيقة ملموسة ، يعد جديراً بالثناء والتشجيع ، ولكنه لا يستطيع ولا علم الصحافة ولا علم اللغة ولا أي علم آخر يستطيع إلى الآن أن يدل على الطريق إلى ذلك . ويريد هذا البحث أن يسبر في اتجاه معين الآراء حول ذلك ، بأن يسهم بآراء محدودة حول الوضع والعلاقة المتبادلة بين المفهومين داخل اللغة وخارجها : " النص " و " الموضوع " أساساً في إطار الجانب النظري لتحليل البنية الذي ينطلق من المعلومات السطحية لنص معين . ويجب أن يكون نص عنوانه بشكل أوسع وأكثر مناسبة :

ما الإمكانات التي تتقدم من شكل النص المنبسط إلى نواته الموضوعية ؟

ويفهم تحت نص ، وعلى نحو أدق : وقوع نص ، مركب من علامات لغوية ، فيه على الأقل السمات الآتية : تتابع من الجمل ، بننى وفق قواعد النحو ، من منتج (ومن عدة منتجين أيضاً) ، ويُقصد به أن يكون تاماً مضمونياً ، وهـو مستمر ، نهائى ، مدمج ، منظم (وقوع وحدة نصية) ، فتشكل معاً الإنجاز الأفقى ابسط موضوع من نواته الموضوعية ، وتُحدث وتقدم المدمج المشكل للمنص علاقات التناظر الدلالى بأوسع مفهوم (التماسك النصى ، والتكرار ، والتكافؤ ، وإعادة الصياغة) بين وحدات دلالية مفردة في وحدات نصية مختلفة و/ أو مسن خلال علاقات شبه منطقية بين معانى الوحدة النصية بوصفها كليات ، أى بسين الأحوال المعبرة عنها ، وكذلك من خلال علاقات تحاول موحدة (أو إحالة تقاطعية)، وأيضاً علاقات الإحالة الزمنية تلك في الوحدات النصية وبينها ، ومسن خلال بنية الموضوع والحديث المتبدلة ، والمؤثرة من جهة دينامية الاتصال ، لوحدات نصية مفردة . ويرتكز نظام تتابع الوحدات النصية على قواعد تائيف النص الشاملة من ناحية لغوية تارة ، والمميزة للوظيفة ولنظام التخصص مسن ناحية غير لغوية تارة أخرى .

لنترك الآن مسألة هل يعد هذا السرد تاماً ، فليس المطلب هنا تحديد علاقات متدرجة وغيرها أو أوجه أولوية بين العناصر ، إذ يوجد وضوح لا يستهان به حول ضرورة افتراض أغلبها في تعريف للنص . وعلى النقيض من ذلك تماماً المراد تحديد مفهومي " للموضوع " بحيث تبدو نظرة عامة موجزة للآراء المهمة من قبل في موضعها ، وبذلك يُحد مطلب بحث حول هدف التحليل بوضوح:

١- يعد موضوعاً أو محوراً على مستوى التناظر زوج أو سلسلة من الوحدات الدلالية في وحدات نصية متباينة في النص ذاته ، مرتبطة من خسلال تكافؤ دلالي وتكرار ، و / أو العلاقات بين الوحدات النصية على نحو ما ، والحالسة الخاصة فقط التي توجد فيها بين الموضوعات والمحمولات لوحدتين نصيتين أو عدة وحدات نصية علاقات تكافؤ دلالية في الوقت نفسه أيضاً .

- ٢- يعد الموضوع أو المحور (خلافاً للحديث أو المبنى) على مستوى المجالات
   الاتصالية ودينامية الجملة المنقسمة انقساماً ثنائياً صارماً بدرجة أكثر أو أقل،
   جزءاً من الوحدة النصية التي مضمونها:
- (أ) يشكل بوجه عام المعلومة المعروفة ، المذكورة من قبل أو المفترضة على نحو معلوم ، أو
  - (ب) حامل أضأل دينامية اتصالية ، أو
  - (ج) يقدم الموضوع المنطقى للجملة (الحال).

وتفترض ائتلاقات هذه المعايير أيضاً موضوعاً ، وتوجد فضلاً عن ذلك طرائق لغوية حول السؤال عن تعريف للنص مشابه ، ولكنه مميز بشكل متباين أيضاً أو عن تقسيم الموضوع – الحديث لفقرات نصية ونصوص كاملة ، على نحو ما يُعالج منذ أمد على نحو حدسى في الأسلوبية والبلاغة .

- ٣- يعد الموضوع أو المحور في بعض آراء للنحو التوليدي جزءاً من بنية العمق أو الأساس أيضاً ، لأنه قد أدخل هناك تبئيراً لعناصر البنية ، مثل أن تُميز حالة من الحالات (الإعرابية) الدلالية بأنها بؤرة .
- ٤- وتعد موضوعاً (وليس على النقيض محوراً!) عند استنباط النص الكلى من أساس مفرد أيضاً بنية أساس النص هذه التى تتضمن العناصر الأساسية لعمليات بناء النص والجملة والمحمولات إلى جانب علاقات موضوعية للنص.

ويفهم "الموضوع " هنا - بصرف النظر عن تعديلات متأخرة فيما بخص ضروريات وإمكانات إجراءات موضوعية - بوصفه موضوعاً لتحليل بنية المنص متطّعاً إليه ، وإن لم يكن من الممكن الوصول إليه مباشرة بشكل مؤقت ، طبقاً للفكرة الرئيسية في التعريف المذكور مؤخراً ، حيث يُصرف النظر حقيقة عن للفكرة الرئيسية في التعريف المذكور مؤخراً ، حيث يُصرف النظر حقيقة عن وظيفة تكوين منطلق النصوص والنتائج المطابقة . وبذلك نفترض موضوعاً لنص أو جزء من نص نواة مفهومية بمعنى التجريد المركز للمضمون الكلي للنص ، في شكل بنية أيضاً معبر عنها فعلياً ، بل يمكن تقديمها بشكل منطقى - دلالى أيضاً ، لمركب حال من محمولات وعناصر أساسية (أدوار الفعل) : يجب ألا يدخل المكون البراجماتي النصى لبنية النواة هنا في الاعتبار مؤقتاً . ولا يتأكد مثل هذا الموضوع عند بداية النص بالتفصيل دائماً ، ويمكن أن يتغير في أثناء (هذه)

العملية ، ولا سيما في الكلام الشفوى وفي الحوار ، بيد أنه يجب أن يكون في الإمكان التحقيق منه أساساً من نص صحيح ، تام ، ثابت ، لأن الأمر قد يتعلق في حال أخرى تحديداً بنص . ويؤكد في هذا الموضع بأنه يعد موضوعاً تلك النواة التي نزلت من المؤلف أو قائل النص منزل ما هو جوهرى ، في حين أنه مسن الممكن أن يحكم على وثاقة الصلة بشكل مختلفة من جوانب مختلفة من مشاركين متباينين .

وإذا كانت لم تبحث إلى حد بعيد العلاقات المتبادلة بين القطبين الموصوفين "النص " و " الموضوع " أيضاً ، وإذا لم يوجد أيضاً رأى موحد حول ذلك أو على الأقل عرض منظم للمراحل البينية وعمليات الانتقال – ليس بوصفها فرضاً استدلالياً ، ولا من خلال إدراك استقرائي – فإنه يجوز أن توضع في الاعتبار بوجه عام للغاية علاقات بسط شديد التعقيد ، متعددة الطبقات "للنواة "الموضوعية انطلاقاً من البنية السطحية للنص ، عمليات يُوسع من خلالها القول المركب في النواة ، وتُقسم عناصره إلى موضوعات فرعية ، ووحدات نصية ومجالات اتصالية (ففي النواة الموضوعية تكثف مضامين الموضوعات وأحاديث النص) ، وكذلك يُولد من خلال النقل التكرار الدلالي والتماسك .

وربما يعد التأكد من هذه العمليات بالعكس ، أى عملية اخترال في هذا المفهوم الخاص أساساً للقصد المُصور هنا ، وتبدو عمليات التحليل التي تقدمت ، انطلاقاً من المعلومات الأساسية ، لمضمون موضح للنص – أى التي بحثت البنية الكلية النحوية الواضحة الكاملة ، لكل وحداته النصية ، هو ما تم توقعه في زمن لم يعد ببعيد ، سلاسل التناظر الواقعة بين وحدات النص ، مثلاً من خلال مقارنة بمستودع علاقات التوافق والترادف على مستوى سيمي أو سيميمي – تبدو هذه العمليات مع الوضع المعرفي المنقطع حول بنية نظام البسط الموضوعي بتحديد العلاقات المشكلة للنص بشكل محض منهجية ، وفيما يخص الموضوع واصلة إلى حدوده .

وللتغلب على هذا الجمود يبدو من الضرورى أن نتناول ابتداء المشكلات الثلاثة الآتية ، وبحلها يُوضح نظرياً فى الوقت نفسه جزء من الحقل المظلم بين النص والموضوع . ونصها وقد غلف فى أسئلة ، وهو :

١- من أى عناصر وعلاقات الأشكال الممكن تحليلها إلى الآن انطلاقاً من أبنية النص يمكن أن تستنتج بوجه عام ، ومن حيث يُنتظر منها الكثير بشكل واضح وموضوعى نسبياً مبادئ تنظيم تعد أساساً وأكثر تجريداً ؟ أى أين تكون خطوات الأبنية المنبسطة الأكثر تركيزاً والأعمق أفقياً وتواصلياً ممكنة ؟
 ٢- وفق أى مناهج قائمة أو تطور أساساً يمكن أن تؤدى عمليات التحليل هذه ؟ ما علاقات البنية التى لم يُؤبه بها إلى الآن التى يجب أن تُبحث ، وبأى هدف بناء على ذلك ؟

٣- أية درجة اختزال وأى شكل تمثيل ينبغى ويمكن أن يُنشد لنتيجة تحليل موضوعية فى اتجاه القضية النووية الموضوعية المفترضة ؟

وبصرف النظر عن نتائج مفردة متعلقة بذلك لعلم اللغة والعلوم المتعاونة معه مباشرة ، التى فيها اللغة موضوع بحث ، تكون المعرفة أكثر استهدافاً ، بل هل أهداف غير لغوية لم يتوصل إليها لتحليلات مضمون النص ، التى لا تؤدى اللغة فيها إلا دورها الحقيقى بوصفها وسيطا معلوماتياً ، وتكون مشجعة للغاية للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ، ويمكنها فضلاً عن ذلك أن تزود بمهام جديدة يطلبها الواقع العملى .

وبصرف النظر عن حال خاصة للترجمة ، أى عن كل أنواع التحول بين لغات طبيعة بهدف الحفاظ قدر المستطاع على تكافؤ اتصالى ، ووظيفى ، وبراجماتى إلى حد بعيد بين نص الأصل ونص الترجمة ، فإن الأمر يتعلق مع كل قصود تحليل غير لغوية من الناحيتين النظرية والعملية بإنشاء وصياغات متغايرة التكافؤ ولمضمون النص الأصلى بطريق الاستخلاص أو التجريد أو النقل . بيد أن هذا لا يعنى شيئا خلاف أن المرء يطمح بمفهوم محدد ، غامض وغير مقصود إلى موضوع النص في شكل اختيار أساسى ، مكثف ، يعد ممثلاً ، ويمكن أن يُفهم ويُقارن ويستمر استيعابه . فإذا وضع مفهوم " الموضوع " أساساً للحكم ، كما اقترح فيما سبق ، فإنه ينتج أن نتائج التحليل لهذه العمليات تجسد خصائص النواة المفترضة في دقة فيها اختلاف وعلى مراحل بسط متباينة ، حيث لا يطرح هنا للمناقشة : هل يمثل القصور المرنى من جانب نظام كلى لغوى تقييداً متعمداً أو إجبارياً من الناحية المنهجية للمشروعات المطابقة . ويمكن أن ترجع حدود

وتحيزات أنواع تحليل النص القائمة إلى أسباب قليلة جوهرية ، يجب أن تتجاوز حتى يُقترب من تحقيق استنتاج موضوعى للنواة الموضوعية ، لا تُستخدم نتائجه لاستثمار ، وتقويم ، وتفسير ، وبحث أدق فحسب ، بل ينبغى أن تستخدم أيضاً للتشكيل أفضل وأكثر تأثيراً للنصوص . وتقوم أوجه قصور التحليلات المضمونية الموضوعية على :

- ١- أنها لا تقوم غالباً بتحليل أساسى لغوى شامل لبنية الوحدة النصية العميقة ،
   وبنية التنصيص أو أنها تشترط ضمنياً أنها منجزة أو يمكن إنجازها حدسياً ؛
- ٢- أنها لا تبحث إلا خواصاً مفردة وعلاقات بنية تكوين السنص وبنيسة ائتلافه مستقلة عن غيرها ، ومن ثم حتى حين لا يُستهدف إلا إلى نتائج جزئيسة أو خاصة، يُتخلى عن معلومات محورية أو مصوبة (يسرى هذا أيضاً على النقطة الأولى) ؛
- ٣- أنها لا تدرك وتعالج النص أو جزءاً من نص بوصفه كلاً ، بل تريد انطلاقاً من أجزاء مفردة للشكل المنساب الأفقى الاتصالى للنص ، (التناظر ، تتابع الفعل...الخ) أن تتقدم مباشرة إلى مستخلصات أو مكثفات أو أبنية نواة ، تعد ذات صلة بالتخصص غير اللغوى المعني ، مثل الأفعال والموتيفات ومعايير التقنين ، وتقارير التوثيق ، وقطاعات نفسية دلالية ، المتعلقة بالنقد الأدبى.
- ٤- أنها بذلك دون مراعاة الإسهام المهم بصورة متباينة للوحدات النصية المفردة
   وكتل الوحدات النصية في نص تعمل ككل .

وينبغى الآن أن يُبين ببعض اتجاهات أساسية مميزة لتحليل مضمون النص ، لأى غرض تنشد تلك الأشكال للنتيجة ، وماذا تقدم هذه النتاجات من الناحية اللغوية ، أى ماذا يعد نواة أو موضوع لنص ما .

# ١ـ الاستخلاص أو الاستخراج بوصفه شكلاً لتحليل التوثيق :

فهو يقصد إلى اختزال نص فيما هو جدير بالتوثيق وفق مقاييس تخصصية . ويجب أن يكفل تقرير التوثيق الناشئ عن ذلك تعيين النص الأصلى وتقرير جدوى

قراءته . (١) ويحدث اختيار كلمات النص الكاشفة على أساس ميزة ، أو يكشف عنها بتحليل شيوع الورود موضع شك نسبياً . وتظل مشكلات صيغ التصريف ، والصيغ البديلة ، والترادف وإتمام إعادة الصياغة لا يأبه بها أو لا تحل تماماً ، وتؤثر في النتيجة تأثيراً شديداً . وينشأ هذا ، في المنهج الوصفي ، من تسلسل المفردات المستخلصة في تتابع ورود النص ، وفي المنهج المستشهد به في تسلسل لجمل أساسية في هذا التتابع ، وهي تلك التي تتضمن أغلب المفردات نسبياً ، وفيها أزيلت مفردات أو أقسام كلام " زائدة " (في الغالب غير اسمية) يحتمها الهدف . وبذلك تعد نواة للنص مميزة وذات صلة بالفهم تتابعات مفردات مستقلة ترمز إلى مفاهيم رئيسية (أو تتابعات أبنية جزئية مستقلة ، تتضمن هذه المفاهيم) ، ولكنها تشكل علاقات تناظر لمفردات النص عملياً ، التي لم يحل المفاهيم) ، ولكنها تشكل علاقات تناظر لمفردات النص عملياً ، التي المؤات نحوية للمفردات على الإطلاق أو يُحافظ عليها بوصفها تتابعاً للمفردات في الختيار على اختيار

# ٢- التجريد الفعلى في تغزين الوقائع والبحث عنها وبالنسبة للتوثيق: (٢)

يحدث اختزال النص فى المرحلة الأولى من خلال العملية الموصوفة فيما سبق لاستخلاص كلمات أو أقسام كلام مستقلة ، مقدمة فى أوجه ربط نحوى محكم ، وتسلسلها فى تتابع البنية السطحية . وفى المرحلة الثانية يحل محل هذه المفردات المفردة أو مجموعات الكلمات (الضمانم) تسميات للأقسام قائمة على أساس مجرد أو لغوى أو مادى (ألفاظ أعم ومفاهيم عليا وما تسمى مقولات

<sup>(</sup>۱) كوبليتس ، ى : مناهج تقرير الوثائق ، ليبزج ١٩٦٤ ، وك . – هـ . فيشر : تحليل المفهوم (- الحال) فى الوثيقة ، فى اللغة والمفهوم ، (تحرير) هانز – فيرنر شوبر ميونخ ١٩٧٠، ص

 <sup>(</sup>۲) جوتنماخر ، ل . إ . : الميكنــة الإليكترونيــة للمعلومــات والمنطــق ، موســكو ١٩٦٢ ، وسيمونز ، ر . ف ، ج . ف . برجر : المحلل الدلالى للجمل الإنجليزية فى الترجمــة الآليــة ١١ (١٩٦٨) ، رقم ٢/١ ، شيكاغو (٣) ، ص ١ – ١٣ ، وكويــو ، م . ، ون – ســيودكوفى : التحليل الآلى للمعلومات ، باريس ١٩٦٧ .

المضمون) ، وإما تُقوم في النظام المعطى النص بوصفها قطاعاً دلالياً المنص ، وإما تُوحَدَّ باختصار ورود مقولات المضمون إلى ائتلاف الواصفات (التغير / المعلومة / الكهرباء / التكاليف) وإما ، في حالة إدخال تحليل نحوى عميق بشكل كاف ، يعاد تشكيلها إلى ائتلافات إخبارية أو أشكال أساسية دلالية ، وهذه هي تتابعات مقولات المضمون مع تتابعات وثيقة الصلة نحوياً للعناصر (قياس / تأثير – أثر / خاصية من وحدة نصية ، " ولعلاقة التقاطع تأثير قليل على نمط البنية) . وينشأ مع قصد هذا النمط اختزال ، من الناحية اللغوية ، في انتقال كلمات منضوية مشتركة إلى الألفاظ الأعم لها ، إلى مخزون أكثر تقييداً أساساً لمعان أشمل وأعم من الناحية الدلالية ، وبشكل مواز لذلك رجوع علاقاتها النحوية المعقدة إلى أبنية أساسية . وتعد نواة النص في هذا المفهوم تتابعاً غير منظم أو تسلسل لثلاثية مركبة من سميمات ذات درجة تجريد عالية ، لا يستمر الالتزام بعلاقات التنصيص الأصلية الخاصة بها ، ويكون الفهم الواضح والدقيق لهذه الخلاصة الموضوعية ، وإمكانية إعادة بناء النص مقتصراً بشدة على حساب إمكانية الاستخدام المتعددة الجوانب وإمكانية النقل والمقارنة وضروريات البحث .

# ٣- التكثيف في نويات يمكن تقديمها من الناحية الشكلية ـ المنطقية

هذا النوع من الاختزال يرمى إلى هدف وهو تعيين أجزاء نصية مختارة ، ذات صلة بوجه خاص فى إطار نظام مفهومى وتخصيص ، لصياغة لغوية متباينة ، فأوجه الصياغة يكون بعضها أمام بعض ، وتكثيفها شكلاً مضموناً ، وإرجاعها إلى شكل عادى خاضع لها بشكل مشترك ، يمكن أن يعبر عنه من ناحية منطق المحمولات أو العبارات . وينبغى أن يُطبق هذا المنهج ضمن غيره على قوانين وأوامر ونصوص أخرى للقضاء ، حيث يمكن أن تتغير ما يسمى المعايير القانونية على سبيل المثال فى حالة نموذجية " واقعة – عامل معيارى – فعل لاحق " رُبطت بدورها من ناحية منطق العبارات ، وتشكل من خلال " إذا – فإنه " سلاسل معايير متعلقة بعضها ببعض . ويجيز هذا التقعيد اختبار مواضع مفردة فى النص ذاته أو نصوص وثائق مختلفة ، ذات علاقة مضمونياً ، لم يعد

بحسب العدد من الممكن الإحاطة بها من بعد الفراغات والانحرافات والازدوجات والتناقضات ، وتحديدها بشكل متنال . وثمة أهداف مقارنة مشابهة (٣) في نصوص أدبية ، مثلما من الموتيفات فيما بينها ، يرمى إليها الاخترال المعقد لأوجه تكافؤ دلالية بمفهوم أضيق ، الذي يتقدم بواسطة تحويلات واسعة ، حتى عملية التكثيف لتعريفات لغوية وأشكال أسلوبية وتصويرات ، وتتكون نتيجتها في تمثيل تلك الوحدات متعدة الأشكال في السطح بوصفها رسالة ، هذه هي العبارات التي ترمز محمولاتها وعناصرها الأساسية إلى أقسام السميمات :

من : "حين رأى فرنك (ع ١) رئيسه (ع ٢) قادماً ، صار خانفاً / ارتجف / صار شاحباً / استحيا / .... "

وتتكون المعايير القانونية المنمنجة والرسائل ، التى تعد مع هذا الشكل للتحليل خلاصة للنص ، من أشكال تحويل لأجزاء نصية معينة ، لا يُنجَز اختيارها وتصنيفها دون رجوع إلى بنية الوحدة النصية بناء على مقاييس وحدات تخصصات علمية ملائمة ، تعد فى حقيقة الأمر يصعوية عناصر البنية السطحية ، ولا تحدث انتقالاتها أساساً إلا وفق معايير التكافؤ الدلالى . إن الصياغة النهائية هى وفق نماذج معطاة تعينات مجردة معقولة منطقياً للأقسام فى تتابع الورود النصى لمراحلها السابقة المجردة . ولا يمكن أن يوصف الانتقال بين شكل لغوى وشكل منطقى حتى الآن وصفاً منظماً .

٤- التركيز على طبقة القص التحتية: هذا الاتجاه للتحليل النصى أساساً للأعمال السردية يستخدم للعرض الموضوعي لمجريات الفعل (كشرط ضمن غيره لمعرفة أحوال منظورة مُقَوَّمة ، على أساس غير لغوى - نقدى ، أى درجة المعلومة حول وضع تطور الفعل لدى الأشخاص الفاعلين ، لدى القارئ والمؤلف اللذين لا يدخلان في اعتبارنا) . وتوجز البنية السطحية للنص بالإضافة إلى ذلك فيما يسمى بالسيميمات الجملية ، أوصاف تعميمية مجردة

<sup>(</sup>٣) جريماس ، أ. ، ج : الدلالة التركيبية ، باريس ١٩٦٦ .

لتلك المكونات الاسمية للوحدة النصية التي تمثل أشخاص الفعل ، وتلك المحمولات التي تقدم أفعالها أو تأثيراتها بشكل متتال .

وبالنسبة لكل شخص من الأشخاص يمكن أن تُبحث سلسلة الفعل ويُحدد مكان تضافر السلاسل ونوعه . (<sup>1)</sup>

س أ ١
 س أ ٢ (ص ب ١)
 ر أى غريباً يدخل
 س أ ٣ (ص ب ٢)
 لاحظ أن شخصاً رمقه
 س أ ، ٤ ، ٥ ، ٢
 فرغ من شربه بسرعة ، ودفع ، وخرج .
 ص ب ٣ (س أ ٤ ، ٥ ، ٢)
 لاحظ الآخر كل هذا و

ص ب ؛ (س × ) تبع توم إلى الخارج

وللحكم على ذلك لغوياً يتكون هذا النتاج التحليلى الموصوف بأنه بنية النص العميقة من بنية أوصاف التناظر والتحاول المقتصرة على العناصر الأساسية المجردة (في معنى خاص) لنص قص ، إلى جانب تعليم مواضع الاتصال في سلاسل التكرار المختلفة في شكل معلومات تعميمية ، حول : ما الوحدات النصية التي تربط فيها أوجه تمثيل العناصر الأساسية بعضها ببعض ربطاً نحوياً .

وتستخلص درساً من هذه النظرة العامة: لا تعد المناهج الأساسية الأربعة للتحليلات النصية الباقية ، بالمعنى الدقيق لكل منها ، فى الوضع الحالى للتطور قادرة ، متجاوزة مجالات الموضوع المتوقعة لها (عناصر التناظر ، وعلاقات بشكل محدد أو مجرد ، وربط سلاسلها ، وأوجه التجريد الفعلية والتعميمات النحوية للوحدة النحوية الجزئية والوحدات النصية ، ونقل وصياغة أجزاء نصية متعلقة بالتخصص) على أن تتقدم بشكل أعمق إلى نواة للوحدة اللغوية " النص "محددة كما هى الحال دائما ، قائمة على أساس لغوى داخلى . بيد أن أسسها يمكن أن تصير مؤثرة فى انتلاف لهذا الهدف غالباً ، وأن ترتد مرة أخرى في الوقت نفسه بشكل متنام إلى مجالات الأصل ، حين تدخل إلى جانب مبادئ نظرية،

<sup>(</sup>٤) فينولد ، ج : مشكلات التحليل اللغوى الرواية ، في : الكتاب السنوى للدراسات الجرمانيــة العالمية ، نشر هانز – جيــرت رولــوف ا (١٩٦٩) ، جــز ، ا ، ص ١٠٨ - ١٢٨ Bad ١٢٨ .

يُهتدى إليها من جديد فى نموذج كلى منظم لتحليل الموضوعات . أما أى طريسق يمكن أن يقدم لذلك فينبغى أن يُبين بالمراحل الأساسية لمثال تحليلى معين مع عمليات التعيين وإعادة التشكيل الضرورية . إن الأمر متعلق بخبر صحفى تام مكون من خمس جمل مع علامة بارزة .

أ- نص البنية السطحية: (٥)

#### (٥) التنقيب عن كيرنبورج القديمة

- (۱) إشارات قيمية حول طريقة الحياة والثقافة الأصول سلافية كاننة في هافسل ، قدمتها تنقيبات في براندنبورج دومانزل .
- (٢) تتبع براندنبورج المقر السابق الأمراء هافل أهم المراكز الثقافية والسياسية للأصول السلافية بين إلبه وأودر .
- (٣) يمكن في أثناء التنقيبات أن تُحدد بوضوح معالك كيرنبورج القديمة وسعتها .
- (٤) وقد كُشف أيضاً عن الأرض القديمة المستوطنة التي أخبرت عنها وثيقة القرن العاشر .
- (°) ينبغى أن توضح البحوث الحالية أيضاً كيف بدا العمران الداخلى للقلعة القديمة .
- ب- للتحليل الأساسى غير الكامل المعالجة هنا للوحدات النصية المفردة مهمـة ، بقدر ما يكون ذلك ممكناً فى هذه المرحلة ، تحديد الأبنية النحوية الواضـحة الجلية والأبنية الدلالية الفعلية للجمل بمفهوم نحو التبعية وأوجـه التوافـق السيمى السميمى ، حيث تُنجز أيضاً عملية تحويل إلى معنى مفرد للكلمات النصية ، مثل : " أصل " التى لها خمس سيميمات على الأقـل ، و " سـعة " التى لها أربع سيميمات ، و " قديم " التى لها أكثر من ست سيميمات . (\*)

<sup>(</sup>٥) نويه تسايت (الزمن الحاضر) ، برلين ١٩٧٢/٧/٧ ، ص ٦ .

<sup>(\*)</sup> لكلمة Stamm عدة معان ، مثل ساق ، وجذع ، وأصل ، وأســـرة ، وقبيلــــة ...، ولكلمــة Ausdehnug المعــانى : سُعة ، ومقدار ، ومدى ، وتوســـيع ... ، ولكلمـــة alt المعــانى : عجوز ، وقديم ، وسابق ، ورثت ، وغير طازج ، وأثرى ...

ج- تُجزئ عملية تنظيم (معيارية ، تقعيد) شكل النص التأليفي وحدات نصية معقدة إلى وحدات ذات بنية نحوية بسيطة وقضية ، حيث تُطوى معلومات زمنية وصيغية أيضاً بشكل مؤقت . وتُسجل علاقات التبعية والعطف بين هذه العناصر ، وكذلك علاقات واضحة وشبه منطقية يمكن استنتاجها بينها . وتميز بوجه خاص عناصر بنية أسس الجملة في حد ذاتها ، لأسه يجب أن يحافظ عليها في كل حال مع عمليات الاختيار والاختزال المتأخرة ، برغم أنها بوجه عام ليست مفردة وليست كافية من جهة حمل معلومات سلسلة بعضها إثر بعض ، لتكثفها في نواة موضوعة قوية الآراء . انظر تتابعاً مثل : التنقيب يعطى إشارات // – براندبنرج مركز // – // س يحدد معالم // – ... ومع الننظيم تحدث في الوقت نفسه إعادة بناء للصيغ – البديلة ، وللجنزاءات النحوية والدلالية ، وللعطف المجتزأ ، واختزال أوجه إعادة الصياغة . وبقدر ما هو ضروري يجب ، وبالنسبة للعمليات المذكورة أخيراً ، وتطبيقاً على الجملة (٤) من النص المثال ، تنتج عن ذلك النتاجات الآتية للحل والإكمال :

و / كذلك / فى الوقت نفسه ([س يكشف عن الأرض القديمة المستوطنة  $\{ | 1 \} \}$  فضلا عن ذلك : [أخبرت وثائق من القرن العاشر عن الأرض القديمة  $\{ | 1 \} \}$  .

رً// س يكشف عن – أرض قديمة // – // الأرض القديمة مستوطنة  $\leftarrow$  ص أرض قديمة مستوطنة // وثيقة من قرن // // القرن (هو) العاشر // تخبر الوثيقة // خبر عن الأرض القديمة //.

د- يلحق الكشف عن نتائج ذات صلة بأوجه تكافؤ دلالة متكررة في هذه الصياغة للنص المعاد تعديلها والزائدة بوصفها خطوة لاحقة . ويعنى هذا أنه يجب أن تعين سلاسل التناظر ومصفوفاته في وظيفة ثلاثية بوصفها حاملة لمعان دلالية - موضوعية ، وبوصفها علاقات مكونة ومجزئة للنص ، وبوصفها معلومات إضافية لتحويل إلى معنى مفرد . ويوجد في هذه الحالة المحددة سلاسل تبادلية آتية لعنصرين حتى ستة عناصر شريكة .

| (0)     | (t)            | (٣)         | (۲)             | (١)          | سلسلة جلة  |
|---------|----------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| بحث     | (تنقیب         | تنقيب       | _               | تنقيب        | ١- ينقب عن |
| بورج    | (کیرنبورج)     | كيرنبورج    | پراندنبورج      | براندنبورج   | ۲-کیرنبورج |
| يخبر    | يخبر / يكشف عن | يحدد        | -               | يعطى إشارة   | *          |
| _       | -              | _           | أصل هافلي سلافي | أصل سلافى    | 1          |
| -       | أرض قديمة      | معالم / سعة | -               | _            | 0          |
| استيطان | استوطن         | -           | -               | حياة / طريقة | 7          |
| داخلی   |                |             |                 | حياة / ثقافة |            |
| قديمة   | عثىر سنوات     | قديمة       | سابقة           | أول          | ٧- قديمة   |

تظهر السلسلة السابعة هنا ، إلى أى مدى شيوع عناصر التناظر للقسم الكلامى التابع بشكل عميق ، أى الصفة ، وأنها ثانوية بالنسبة للموضوع . ولكن يستطيع المرء - يفتقر هذا إلى بحوث خاصة - أن يستثمرها لإقامة علاقات الإحالة الزمنية للنص .

ولا أهمية فى وجهة النظر هذه للموقع المعين لشركاء التناظر في المجالات الاتصالية (الموضوع أو الحديث) للوحدات النصية المفردة ، ولا يقدم أية معلومات إضافية ، إذ إنه يُبحث عن الانتقال من الشكل الدينامى – الاتصالى للموضوع إلى شكل العرض الاستاتيكي له .

وتنشأ فى ذلك إلى حد ما تجزئة النص الكلى إلى نصوص جزئية ، يجب أن تعالج بوصفها وحدات مضمونية لتأليف النص ، من " السداخل " في هذه المواضع للمجرى الأفقى ، حيث يُسجل انقطاع لافت للنظر متزامن لعدة سلاسل تناظر ، تضييق لسلاسل التناظر . وفى نص مثالنا الموجز المدمج لا يصدق هذا . ولكنه لو تشكلت الفقرة الأولى فقط من معالجة أطوال ، حول القلاع السلافية مثلاً لوُجد تكافؤ دلالى واحد أو اثنان فقط (مثل : موضع دفاع عن ، وطريقة بناء) ، قد يستأنف فى أجزاء أخرى للنص علاقات التناظر .

ومع الخطوات الثلاثة اللاحقة يحدث الانتقال الحقيقى من المستوى الأفقى للتحليل فى النص المحدد إلى المستوى الرأسى ذى عمليات التصنيف والاخترال فى اتجاه بنية النواة الموضوعية التى لم تعد مرتبطة بتتابع الوحدات النصية .

هـ- تحدد في البداية أماكن وأشكال أوجه الربط العرضية بين سلسسلتي تناظر منفصلتين ، أي تحليل علاقات التبعية الدلاية - النحوية المباشرة أو غير المباشرة التي يقع فيها شركاء تناظر السلاسل المختلفة بعضهم إلى بعض من خلال خاصيتها كعناصر بنية الوحدات النصية المعيارية وتلك الوظائف التي تُكون لها في ذلك . وتمحى أبنية النص الباقية - باستثناء أبنية الأساس وتلك الفروع الشجرية التي تقدم طرق ربط السلاسل ، حتى لو تتضمن كلتاهما بالذات أية عناصر حاملة للتناظر . وهذا هو المعنى في الجمل (٢) في جملة المثال ، ويظل يحافظ عليها :

(أساس مع عنصر تناظر من سلسلة ١ : ) " براندنبورج مقر الأمراء "+ (عنصر تناظر من السلسلة ٣ : ) " الهافليين " .

(أساس مع عنصر تناظر من السلسلة ١ :) " براندنبورج مركز " + (عنصر تناظر من السلسلة ٣ :) " الأصلى السلافي " .

ويمكن أن يُستمر في تعميم مجملات البنية المكتسبة بهذه الطريقة أو فروع الوحدات النصية المعيارية ، ومن ثم تُجعل قابلـة للمقارنـة ، بـأن يعـاد تشكيلها في تمثيل أوجه التبعية وفق نوع لغة – أساس (كما هـي الحـال لـدى تشولوفسكي / ملتشوك (١) أو أوجه التبعية التصورية (عـن ر . شـانك) (١) مهمتها ليست ، كما هي الحال في التحليل الأساسي ، الاخـتلاف الطفيف قـدر الإمكان لعلاقات ووظائف نحوية حتى أقسام السميمات الشاملة ، بل على العكـس من ذلك تحييد العلاقات والوظائف المختلفة في بنية التبعية ، ولكنها مشـابهة أو مساوية منطقياً في بعض علاقات قليلة للفاعلين والمفعولين النحويين وعناصـر

<sup>(</sup>٦) جولكوفسكى ، أ.ك ، و أ .أ . ملتشوك : عن الطرق الممكنة والآليات الدلالية للنص ، فـــى مجلة المعلومات العلمية والفنية ، موسكو ٦ ، ١٩٦٥ ، من ص ٢٣ – ٢٨ .

وجولكوفسكى أ.ك و أ.أ . ملتشوك : عن نظم الدلالات لمختلف النصوص المجلــة الســـابقة ١١، ١٩٦٦ ، من ص ٤٨ - ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) شانك ، ر . : تمثيل لتبعية تصورية لعلم دلالة قائم على الحاسوب (رسالة دكتوراه) ، أوستن ١٩٦٩ .

أساسية أخرى بعضها تحت بعض . ونتيجة درجة التحليل هذه (انظر الشكل ١) سلسلة من هذه الرسوم التخطيطية للتبعية التصورية ، التى عقدها فــى الوقــت نفسه عنصر سلسلة تناظر رابطة لها باستمرار ، والعلاقات بين الوحدات النصية المعيارية . ولما كان بحل الشكل الأفقى للنص وتركيزه تُجمع علاقــات التحــاول (الإحالة المتقاطعة) أيضاً ، فإنه يمكن أن توحد في عقدة عدة ورود للنص لعنصر التناظر ذاته مع علاقات إحالة مطابقة ، بل أنماط تبعية مختلفة ، هكذا يمكــن أن تتبع عقدة واحدة أكثر من مرة في الوقت نفسه .

ز-يمثل الإلحاق اللاحق للفظ أعم يشمل كل شركاء التكافق في سلسلة تناظر ، ويعوض عنها ، أو إذا أمكن ذلك للفظ المنضوى المشترك الأعم (ما يسمى السائد الدلالي) ، الذي يُستنتج من عناصر السلاسل من خلال مقارنة قاموسية أو عمليات السمات ، عكس خطوة في عملية البسط أو النسخ الدلالي ، أي تصنيف السيميمات في مرحلة تجريد مشتركة أدني قدر الإمكان (مشتركة حسب الحاجة لكل سلسلة مفردة أو كل سلاسل التناظر معاً) . وهكذا يمكن مثلا أن تقدم عناصر التناظر " يعطى إشارات - يحدد - يخبر - ينقب موضح - من خلال العام ، ولكنه مكافئ ومحدد بشكل كاف أيضاً " يكتسب معارف ويقوم بتحديدات ، يستخبر " وما أشبه . وليس ثمة شئ يقف أمام تعميم لاحق وفق نظرية أو غرض لفعل المعلومة أو لمفهوم سيمي .

و-يمكن أن يتصور نقل الأبنية التصورية التي تربطها سلاسل التناظر وعلاقات أساسية ، إلى بنية وحيدة موجزة ، يمكن أن تفهم على أنها الخلاصة المعلوماتية ، النواة المعلوماتية الحقيقية للنص ، بوصفه نوعاً ممن عملية إسقاط (انظر الشكل ١) ، في أثناء ذلك تُوحد علاقات التبعية لوظيفة مساوية بين عناصر تناظر مساوية ، الآن مجردة ومجتمعة . وبذلك تتكون نواة المعلومات من مفاهيم مطردة ومتكررة في النص ، ومن شم أساسية في علاقاتها الأساسية المترددة ، وعلى ذلك الشائعة ، بعضها إلى بعض ، وينظر اليها على أنها درجة البسط الفعلية الأولى للنواة الموضوعية .

وينبغى أن ينجز الوصف النظرى لهذا التتابع الكلسى للعمليات بخلف المعارف اللغوية حول جزء من عملية الاتصال والنظام اللغوي إسلهاماً فسى

موضوعية تحليلات النص اللغوية الداخلية وغير اللغوية ، والحكم على التوجه الموضوعى . ويعنى هذا عبر البناء الموجه لهدف الاتصال للنص أو للنصوص الفرعية ، درجة الإطناب ، والمعرفة الجديدة إلى آخره . ويمكن اختبار صحة الفروض الأساسية ومناسبة نتائج التحليل باعتبار أنها تمثل استعادة النص فسى شكل ، يعاد نقله إلى خلاصات في لغات طبيعية ، يمكن أن يحكم على التزامها بالمعنى ، وصحتها كل متكلم كفء . ولعل النص المثال يعيد بناء صياغات مختصرة عميقة إلى حد بعيد مختلفة حسب الحاجة بين طرفين نقيضين :

" يقدم التنقيب في براندنبورج ، ومقر الأمراء ، ومركز الأصول السلافية معلومات عن طبوغرافيتها وطريقة معيشة هذه الأصول " . - " تخبر تنقيبات عن طبوغرافيا وطريقة معيشة " .

ويطرح الاختزال الشديد للصياغة الثنائية المشكلات التى لم تبحث هنا الخاصة بمركزية الموضوعات الجزئية بالنسبة للموضوع الكلى والحد الأدنسي للفهم .

وأخيراً ينبغى أن يمضى وصف التحليل خطوة أخرى لإثبات وجود نسواة الموضوعات المفترضة بوصفها صورة لحال معقدة . وربما يكشف إلى جانب ذلك ما شكل التمثيل المناسب في هذا المقام ، قبل أن يُبحث عن خطوات تغيير لنسواة المعلومة حول الموضوع ، فهل تعد بنية الأساس التي اقترحها درسلر (^) المكونة من محمول وعدة حالات إعرابية عميقة "أدوار فعل "مجردة (الفاعل ، المستقبل، المكان ، الأداة ....الخ ، انظر الشكل ٢) ، وهل العناصر الأساسية التسي أطلق عليها "مشخصات دارمية "وأحوال درجة الاستنباط والبسط الأولى مع الألفاظ الأعم لها بالنسبة لسلاسل التناظر المكثفة شي مشترك . وقد يستمر في البحث في تضمين : هل يمكن أن تُنقل علاقات الوحدات النصية في بنية نسواة المعلومة ، حيث قد تكون مناسبة للاضطلاع بوظيفة ما يسمى بمؤشسرات الأدوار ، أي أن توصف الخواص المميزة للعلاقات بين العقد بوصفها "سببا ، نتيجة ، عاقبة ، تأثيراً ... الخ . وفي الخاتمة تطرح مشكلة ، هل يجوز أن تُعد بنيسة المجالات المعلومة ،

<sup>(</sup>٨) درسلر ، ف : مدخل إلى علم لغة النص ، توبنجن ١٩٧٢ .

بنية الموضوع - الحديث للنص الكلى التى يُبحث عنها (مثل : الموضوع " التنقيب عن كيرنبورج " ، والحديث " تقديم معلومة عن إحيانها ...) وقد يعنى هذا أن العنوان الأصلى " التنقيب عن كيرنبورج القديمة " مكافئ موفق تماماً لموضوع الخبر الصحفى اللاحق بمفهوم اتصالى ، ولكن يعبر عن الموضوع مع حالة " نواة موضوعية مجردة " بشكل قاصر ، لأنه لا يقدم دوراً من أدواره الفعلية .

بيد أنه قبل إمكان الإجابة عن هذه الأسئلة النظرية حـول وضع نتاج تحليلي مستقبلي ، يصح أن تُبحث خطوتا التغيير الأكثر أهمية وإشكالية العملية الكلية ، وأن توصف على نحو يمكن تنفيذه عملياً ، أى تنظيم النص الأصلى حتى حله (تحليله) إلى محمولات واستعمال سلاسل التناظر من خلال وحدة أعم ، دلالية شاملة. وبالنسبة للنوع الأول من العمليات توجد طرائق لدى سفبو ، وفرانكنبرج، وبيشو، وليهمان (¹) ، وبالنسبة للنوع الثاني يوجد أساس فيماً يسمى مرحلة النظيم المشتركة بوصفه مبدأ نظرياً للمستوى الدلالي للعطف للاج (¹) ، ويجب أن يُرجع كلاهما إلى الأصل الذي ما يزال مفترضاً ولكنه مبشر بالأمل ، عملية أوجه توحيد بنية السيم وتكثيفها .

<sup>(</sup>٩) سِقْبُو ، إ ، ب : بناء السنص المتماسك (المترابط) و آلية تتقيته ، موسكو ١٩٦٩ ، وفر انكنبرج، هـ : التسلسل الرابطى والاختزال المحمولى في نموذج لغوى للسنص ، فـى تقارير لغوية ١٤ (١٩٧١) ، بروانشفايج ، ص ٥١ -٥٩ ، پيشو ، م : تحليل آلى للخطاب باريس ١٩٦٩ ، وليهان ، ف . ب . و / ١٠ . ستاكوڤيتس : معيارية اللغة بالنسبة لاسترداد المعلومة ، أوسطن ١٩٧٢ .

<sup>(</sup>١٠) لانج . إ : دلالة ربط العطف (رسالة دكتوراه) ، برلين ١٩٧٤ .

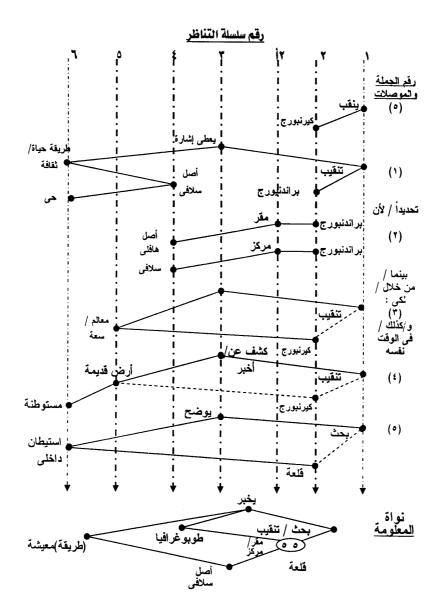

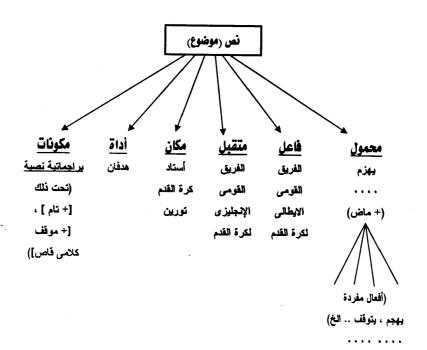

فاعل ، متقبل ، <u>مكان ، أداة</u> .... الخ = " أدوار الفعل" الفريق الايطالي لكرة القدم ... هدفان =" مشخصا الدراما "

# علم لغة النص مهمة لغوية (\*)

## 0 ملحوظة أولية

لقد اقتفت الحلقة الدراسية المثبتة في هذا الجزء [شعر حسى ، فن مجسم كارلسروهه ١٩٦٨ ، انظر المراجع] للفن التجريبي في الإسهامات السابقة خطاً مهماً : فقد بين م . إمدال التصور الأول ، وبناء آخر لمفهوم ما هو مجسم في الرسم ، وتحدث هـ . جيماير عن خصوصيات الشعر الحسى بالنظر إلى علم دلالة خاص وتنظيم متعدد الأبعاد للنص ، وقدَّم جمعاً أولياً وتصنيفاً للعناصر الأساسية للتشكيل في التقنية المصممة للمسرح، وناقش ب. فايرمير الشعر الحسى والمرئى بوصفه شكلاً مضاداً للغة الطبيعية ، وربط ز . ى. شميت هذا التشكيل المحدد الخاص للنص ذو الطبيعة المرنية بوجهات نظر لغويسة أهواعد جديدة خاصة . وعبر ك . باومجرتنر أخيراً بوصفه لغوياً عن الإمكانسات التسى توجد إلى اليوم في نظره في مجال العمل والوصف اللغويين . وبذلك أعد مستوى محدد من الشروط التي يمكن الآن بناء الإسهام الآتي عليها . والهدف منه أن يصف بإيجاز في أفق أبعد نظام علم اللغة للإشارة في بانورما اهتماماته إلى المواضع التى يمكن وينبغى فيها أن يتوجه علم اللغة بشكل مجد إلى نتائج تشكيل محدد للنص : بأن يدرك هنا كما مهما له أيضاً من النتاجات اللُّغويـة بوصـفها موضوعاً، ويجد معارف خاصة جديدة لمهنته البالغة الخصوصية لدراسة اللغة يوجه عام.

وينبغى أن يوضح البحث (١) علم اللغة العام أو اللسانيات فى موقف وموقع مميزين فى الوقت الحاضر (المبحث ١ " الموقف ") ، وأن يقدم (٢) تصور وبناء علم لغة قائم على النص بوصفه نتيجة ضرورية ومفيدة (المبحث ٢

Peter Hartmann Textlinguistik als linguistische Aufgabe pp.93-105

من كتاب Textlinguistik ، W . Dressler ، حرره فولجانج درسلر Textlinguistik ، W . Dressler مراه فولجانج درسلر

<sup>(\*)</sup> عنوان هذه المقالة هو :

" المهمة ") وأن يشير (٣) بناء على ذلك فى شكل إسهام لغوى أصلاً إلى منظور الرؤى الأخرى ، وصعود لقيمة علم اللغة (المبحث ٣ " المنظور ") وبذلك تُحدد مسألة الموضوعات الحالية فى مجال الرؤية لعلم اللغة ، ومن هناك تُستنبط وتُفهم .

ويتقدم الكل في شكل وصف للعلم ، وهكذا كما يقال من الخارج بأن العلم ككل هو الموضوع المناقش والمعالج . وفي هذا الموضوع تتبين إذن ملاصح محددة إما أنها مقدمة وإما أنها ما تزال ضرورية . ومقصد هذا الإسهام إبداء قول مختلف حول ما يأتي : (١) إن علم اللغة يجب في الوقت الحاضر أن يطور موقفاً آخر تماماً ، موقفاً أفضل ، أكثر تنظيراً (المبحث ١) ، و (٢) أنه يستطيع ذلك طالما يربط أشكالاً جديدة لبحث الأسس بقهم أفضل أكثر إدراكاً لموضوع انطلاقه ، للنص (المبحث ٢) ، و (٣) لأنه يكتسب من خلال ذلك بناء على قطاع مهم ، مركز مجالات تطبيق ، ومن ثم وثاقة صلة جديدة (المبحث ٣) .

# المبحث ١ الموقف

## 1.1 علم اللغة في العصر الحاضر والعالم الحالي

توجد بوجه عام كما يقال نظرة معتادة ، مألوفة ، وهي إما أن فرع علم اللغة لا يعرف أساساً أنها موجودة ، وإما أنها تتصور تحتها ما قصد بحق في زمن بداية القرن تقريباً إلى أن المرء يجب أن يتحدث لغات كثيرة ، ثم عليه أن يقارن بينها، وأن يبحث في أصلها وفي قرابتها أيضاً . وأن يسعى باستمرار إلى لغات غير معروفة ، ثم أن يكتب لها وللغات المعروفة من قبل كتب تعليمية أو كتب نحوية . مثل هذا ما يزال صحيحاً إلى حد ما ، ولكن يمكن هنا أن يظل منحى جانباً ، إذ يصدق هذا على الإعداد الواقعي لعلم اللغة الحالى ، وليس مطلقاً على موقعه الذي عليه أن يطوره في الوقت الحاضر .

وتطرح مطالب العلوم المتطورة حول علم اللغة ذلك أمام كم كبير من المثيرات والاقتراحات والطلبات: مثل التشكل الرياضي المحسوس لمجالات بحثية أخرى، ومعالجة المعلومات بوصفها نتيجة ملموسة، والمناقشة في كل الأرجاء للمفاهيم العلمية. وتضاف إلى ذلك مطالب محددة من جهة المجتمع الذي يبدو

مختلفاً تماماً عما سبق أمام موقف تأكيد علمى وبحثى قوى ، ذلك فى وضع غير معروف إلى الآن بالنظر إلى استهلاك العلم والتكنولوجيا ، والتدريب العلمى : كما هى الحال فى الأسئلة عن مدرسة أفضل ، وعن تعليم أفضل وفاعل للغات ، وعن دور اللغة فى المجتمع بوجه عام ، وعن إمكانية التداول من خلال الصحافة ...

# ١-٢ علم اللغة في منظور وفي بؤرة علوم أخرى

إذا أقر المرء بما قبل آنفا فإنه تصير حالتان واضحتين ، الأولى : لا يقع علم اللغة ببساطة إلى جانب أو تحت علوم مجاورة ، ذلك لأنها هنالك فحسب ، فقد كان ذلك هو الحال دائماً ، حيث كانت العلاقات على نحو آخر . إنه بالأحرى مرتبط في الوقت الحاضر بقدر متزايد بأطراف أخرى ، وبشكل أدق مرتبط من جوانب عدة منهجياً . وفي ذلك ترى أيضاً اتجاهات تأثير من جوانب عدة : مسن نواح عدة أثرت بواعث البحث ، ووجهة النظر ، والوجهة والمناهج في عميق علم اللغة – كما في المعالجة المذكورة للمعلومات بواسطة المنطق الرياضي ، وفيما يسمى النحو التوليدي ، وعلى نحو مماثل خرجت بواعث من علم اللغة إلى جوانب عدة في علوم أخرى – كما هي الحال في علم الاجتماع ، وعلم الصحافة ، وعلم النفس ، والنقد ، والمنطق ، وعلم الفن ، وعلم الموسيقي .

الثانية : حصل علم اللغة تبعاً لذلك على موقع نقطة الانطلاق والمركز للاهتمام البحثى ، بقدر ما يُعنى بمعارف ومناهج أساسية محددة : تتمثل بواعث علوم أخرى مستمرة في التطور في اقترحات لمناهج ومطالب من علم اللغة ، وتتكثف مطالب المجتمع في مسائل متعلقة بفعل اللغة وطريقة تأثيرها ، واستعمالها المختلف ...الخ .

ومما ينبه إليه في هذا الأمر أن يلاحظ في الطرائق: من الأهمية بمكان ، والمثير ، وربما من المحتم أن يُطرح إلى جانب الشكل الحالي والتقليدي لعلم اللغة العام اتجاه جديد . لأن العمل الحالي لا يتجه تقريباً إلا إلى فهم لما تسمى أبنية النظام اللغوى ، أي رصيد من عناصر وقواعد ربط العناصر (علم لغة قائم على النظام) ، في حين أن كثيراً من الأسئلة الجديدة تتطلب معالجة وتحليلاً لاستعمال الانظمة اللغوية (علم لغة قائم على الاستعمال) . ويصير واضحاً

باستمرار فيما يتعلق بالوضع الموصوف ، كيف يصير علم لغة حديث فى الفترات القادمة كما يقال صامداً ، مقارنة بكل تخصصات ما تسمى العلوم الإنسانية تقريباً التى تدرس الفلسفة – والتاريخ – وفقه اللغة . بيد أن هذا لا يتبين في الوقت الحالى إلا في إشارات لما يقع بشكل مباشر في العمل السياسي الجامعي الحالى .

## المبحث ٢ المهمة

انطلاقاً من الحاجات الموصوفة تتمثل مهمة علم اللغة الحالى على نحو مغاير بصورة ضخمة عما سبق بشرط إرادة الاشتراك في الخطاب بشكل ملزم ، فلم يعد يرغب في أن يظل في موقف علم خاص منظق – غير مهم ، لا يُرجى منه نفع .

# ١\_٢ مهام عامة - منهجية

ويُفهم تحت ذلك انتقال إلى أشكال معرفية جديدة أو إلى أشكال تفكير علمية أخرى ، حيث يمكن بذلك وينبغى أن ينشأ قطاع محسن ومختلف لعلم اللغة بوصفه علماً .

ولهذا الغرض يجب أن يُعنى علم اللغة الحالى بسلسلة من مهام أساسية مميزة ، ربما توصف على النحو الآتى :

- (١) <u>تأمل المهمة</u> ، وبخاصة نقد تزويده الحالى بوجهات نظر ، وأوجه تنظيم ، وأشكال تحليل ومناهج ....الخ ؛
- (۲) <u>تداخل الاختصاصات ، الذي قدّم باستمرار إلى الآن</u> ، ولكن في الغالب بوصفه شكلاً ساذجاً لتعاون موضوعي فقط بين علوم مهمة بشكل مشترك كما في حالة البحث البيزنطي حيث كان على علماء الدراسات اليونانية القديمة ، والمورخين ، والجغرافيين وعلماء النُميّات أن يتعاونوا . وعلى النقيض من ذلك قد يطور شكل غير ساذج ، غير مبتذل قد يطور فيه تعاون متعلق بالموضوعات كما بين علم اللغة ونظرية التنبوات (الاحتمالات) للإفادة من القوانين المتباينة للتكهن بسلوك فردى أو جماعي (لهجات فردية ، ولغات جماعات) ؛ فربما لاضير من مناطق تعاون مثمرة بشكل مباشر ؛

- (٣) بحث الأسس يوصفه مناقشة ونقداً وتصويباً لشروط العمل اللغوى الخاص ، وبذلك قد يصير علم اللغة فاسفياً بدرجة أكبر من حيث أنه يعكس شروط إمكانه ، ومن ثم شروط إمكان موضوعاته في الوقت نفسه أيضاً ؛ ويجوز أن يجرى هذا البحث وفق أحدث نظرات أيضاً غير مقيد بهدف ؛
- (٤) بناء نظرية للمهام المختلفة لعلم اللغة ، أى نظرية لغوية ونحوية ، حيث يمكن أن تُوصف ، أى تُفهم بصورة محتملة فى شكل أكثر تجريداً بشكل موحد الانحاء والمنطق والآليات (ما بعد الحساب التحليلي) .

هذه المهام الأساسية ، وربما مهام أخرى أو من أجل التأسيس مجالات بحثية ضرورية تنتج في رأينا عن المطالب المتعددة الموصوفة من قبل من علم اللغة . وعلى نحو مشابه يمكن أن تستنبط من هذه المطالب الحالية مهام رئيسية أو موضوعات أساسية أكثر خصوصية أيضاً ، هي على النحو الآتي :

- (۱) مسائل ونظرية علم الدلالة أو علم العلامات (اللغوية) المفهوم من الناحية اللغوية ؛ يؤدى علم الدلالة فى الوقت الحاضر دوراً مغايراً بصورة ضخمة ما سبق ، حيث لم يكن مناقشاً فى بادئ الأمر بداهة ، ثم لم يلتفت إليه لأجل بناء نظام مجرد قدر الإمكان ، ولكنه فى الوقت الحاضر يُوقر ويُستفاد منه معاً فى وظيفة أساسية ؛
- (٢) مسائل ونظرية النحو أو علم التأليف المفهوم لغوياً لبناء مركبات (سلاسل) علامات لغوية : تبين أوصاف ونظريات حديثة في علم الدلالة توجهاً محدداً وواضحاً إلى السياق، الذي يُطالب به في الوقت الحاضر شرطاً للمعنى .
- (٣) مسائل ونظرية الترجمة أو الإفادة اللغوية من معلومات العلامات اللغوية المحولة بمفهوم أعم . ومثل هذا لم يعالج غالباً من جانب لغوى إلى الآن : وفي علم اللغة المبكر جداً (لدى هومبولت) وفق المرء بواسطة إجراءات معينة في الترجمة إلى الأتماط اللغوية المتباينة (أنماط ما يسمى الشكل الداخلي للغات) بحيث صارت الترجمة هنا وسيلة تقابلية بالنسبة للمقارنة اللغوية . بيد أن المرء يترجم كما يقال أنظمة إلى أنظمة لغوية (فالألماتي يفكر على نحو مغاير للفرنسي) ، إذ ما تزال وجهات النظر الخاصة بالوظيفة

والاستعمال لم تؤد دوراً. وفيما بعد سقطت الترجمة كلية من النظر ، حين عُنى المرء ببناء أنظمة لغوية مفردة ، وكانت المناهج بصفة خاصة لغوية كامنة ، وليست متعالية على اللغة أى على النظام . ومن الواضح أن مسائل الترجمة تضمنت دائما مسائل عن نظام أو نظامين أو عدة أنظمة أيضا: لأن هذا هو الشرط المسبق للغة (للغات) متحققة، أي متجلية في نصوص . وتوجد مثل هذه الموضوعات الأساسية بسهولة بوصفها موضوعات بحثية لعلم اللغة الحالى ؛ وينبغى أن تَعالج لممارسة وتعلم الموقف المسذكور فسى البداية والموقف العلمي لهذا الفرع العلمي . لأن المهم لأن يمارس هذا العلم على نحو مجرد وعقلى في الوقت نفسه أنه يمكن أن يتوجه إلى موضوعات خاصة بوجه عام : فمن الممكن بسهولة أنه عند تأمل المهمة اللغوية ، ومجال الموضوع الناتج عن ذلك أن يُقدم السؤال عما - يجب على علم اللغة أن يحدده ، وأن يقوله عن نتاجات لغوية ظاهرة ، مثل الشعر الحسى . وقد قدم البحث المتقدم [لـ ك . باومجرتنر في : شعر حسى وفن مجسم ، لـم يطبع هنا] هنا مثالاً طيباً لـ : كيف تبدَّى اتجاه مهم فـى الوقـت الحاضـر أيضا. - وتوجد مع ذلك مجموعة أخرى لمهام أكثر خصوصية ، وهذا المجال هو الذي يمكن وينبغي أن يُعنى علم اللغة فيه بنصوص محددة مميزة ومتحدث عنها مرارا.

# ٢\_٢ موضوعات متعلقة بوجه خاص بالموضوع اللغوى : النصوص موضوعاً أساسياً

(۱) علم لغة مناسب للموضوع: يجب لتصوره أن يُتحدث عن موضوع لغوى .
ولقد صح إلى الآن فى حد ذاته ذلك النظام اللغوى المدرك من التحقيقات
اللغوية والذى يُكشف عنه من خلالها: مجموعة من العناصر أو من المواد
ووحدات الرصيد اللغوى الرابطة ، التى تُضمَ فى أوصاف لغوية (معجم
ونحو)، وتُوصف على نحو مختلف ، مثلما فى شكل القواعد المتبعة عند بناء
الجملة. مثل هذه الأنظمة التى يُبحث عنها كانت دائماً تجريداً من الواقع اللغوى ، ويجب أن تكون كذلك . ولذلك لم تُجز على الإطلاق تقريباً أن تعلم
لغة ما وفقها تعلماً تاماً : فالبقاء فى بلد أجنبى – استخدم فيه هدذا النظام

استخداماً عملياً وفعلياً - يجب أن يُضاف ؛ وعَرف الملاحظون اللغويون على ذلك عناصر وأبنية، كانت معروفة بالكاد للمشاركين أو احتاجيت إلى أن تُعرف .

(٢) فى مقابل ذلك يقع مطلب أن فينومنولوجيا اللغة ، أى موضوعها – يجب أن يصير تدريجياً مهماً لعلم اللغة . وفى الواقع ربما كان ذلك – بصرف النظر عن أن كل لغة هى فى الواقع مستخدمة – موضوع الانطلاق الحقيقي بوصفه العلامة اللغوية الحقيقية أى الأصلية .

بيد أن هذه " العلامة " فى الأعم هى نص ، وبشكل أدق نص محدد ، وهو ما يجب أن يُفهم فى السياق حقيقة بمعنى أوسع . ويسم النص تبعاً لذلك أى قطعة ذات معنى، وذات وظيفة ، أى قطعة موفقة من الكلام ، صارت مهمة (حية) أو تصير مهمة للتو . ومن البديهى أنه قد تُعقد فروق وتأملات فى مكان آخر .

وغنى عن البيان أن علم اللغة قد تطور مع تلك الأفكار في أفق جديد ، ربما لا يمكن أن يقال عنه بضع أشياء بدقة على الإطلاق ، بل يمكن مع ذلك أن يقال عنه بضع أشياء الآن بدقة إلى حد ما : ذلك أن المرء سوف يمكنه أن يدرك ذلك المجال الحدى للنحو بشكل جد منضبط ، الذي تتوافق فيه وحدات الجمنة وضمائمها ، وأنه يستطيع أن يجعل مسائل المعلومات أكثر وضوحاً ، وأنه يمكن أن يزيد صلة بالنقد (علم الأدب) : ليس في شكل اغتصاب لفرع مجاور ، ولكن بوصفه عرضاً للتحليل الأساسي الأساس الحاملات للمعلومات والتباثيرات داخل بوصفه عرضاً للتحليل الأساسي الأساس الحاملات للمعلومات والتباثيرات داخل النص ، بحيث يمكن أن يُذكّره : على أي أساس تلك الأبنية في أساس العلامات اللغوية (الذي يضم معاني دائماً) تُنجز تلك التفسيرات ، أي تُستنبط وتُفهم ، ومتى تضاف مواقف غير نصية إلى معاني الأساس هذه (مسائل الموقف والسياق) . ويمكن بوجه خاص أن يُدرك الانتقال إلى الحدس المفسر هكذا على نحو أدق .

ويمكن أن يقال الآن إن تلك الأسئلة تؤثر فى الترجمة وتحليلها أيضاً: كيف يمكن وينبغى ، ويجب ، ويجوز أن تكون الترجمة ؟ كسم مفهوم من مفاهيم الترجمة يُستعمل ؟ وما مقصد الترجمة ؟ من أى معيار (- استعمال) لغوى تنطلق وفى أى منها تنقل ؟

بيد أن المرء لن يقول بشكل أدق إلا بعد بعض أعمال ، ماذا من أمر الظاهرة الأساسية لتكوين النص ، ومن أمر الأشكال الكثيرة لأنواع النصوص : لأن الأمر ما يزال يجب بداية أن يتعلق بوضع وحدات وأبنية تحليلية للنص . هنا يعد عمل متداخل الاختصاصات مع النقاد ضروريا، وبديهيا دائماً مع كل أولئك الدنين بشتغلون ببناء أشكال نصية جديدة . وبذلك يكون هذا هو الموضع الذي يصير لعلم لغة ينزع إلى توسيع مجاله علاقة مهمة بمفكرين يعملون " بشكل محدد " وفى ذلك سوف يستخدم أو يطور ابتداء الاستيعاب وفهم هذه الأشكال الجديدة بالنسبة له للموضوع أو النصية ما يمتلكه : وقد جاء بمثال جيد البحث المتقدم [في شعر حسى ، وفن مجسم ، لم يطبع هذا] مع أحكامه حول وصف توليدى للبنية بالنسبة الشكال نصية جديدة . ويميز خلاف ذلك على أساس مثيرات جديدة. وهكذا تنشأ مثلا مهمة الفصل بين وحدات تحليلية للنص ، وتحديدها بشكل متداخل اختصاصا ، أي بناء أجزاء أكبر ، ومن المحتمل الحاقها بوظائف محددة ، وتتعرف باستمرار أبنية في نصوص ، وتوصف ، وكذلك أبنية خاصة في والأنواع نصية خاصة أو أجناس وأساليب . أما ما يجعل النص نصا فيكون بالبحث عن وسائل بناء النص ، ووصف بناء النص بين جمل مشبعة " (متى تكون جملة ما مشبعة ؟ ما الحاجة إلى سياق إلى جانب ذلك ؟ ... الخ) ، ومن المحتمل تجريب أنواع مختلفة من الوصف لذلك .

وينشأ الوضع المهم لعلم من خلال مواجهة بحالات متطرفة جديدة لبناء النص، على سبيل المثال تنظيم قائم على أساس سطحى أو متعدد الأبعاد، وعلى أساس حالات متطرفة للاستعمال اللغوى على سبيل المثال عند هدم النحوية أو القواعد أو علم الدلالة العادى الذي يتجه إلى متلازمات (متعالقات) خارج النص وربما يتحدث اللغوى المنتبه في البداية عن علم دلالة مضاد ونحو مضاد ونصوص مضادة ، ولكنه يلاحظ أنه في ذلك تُتعرف الأبنية الأساسية للاستعمال اللغوى بوجه عام ، أي تكوين المعنى : وذلك لأن الأمر يتعلق بالشكل المفهومي للفن تقريباً ، الذي يعد مجسماً بمفهوم فان ديوسبرج بقدر ما تمثل العمليات المؤسسة للمعنى والأشكال الأساسية ذاتها . وبذلك يطرح هنا أيضاً موضوع بارز، موضوع المعنى ذاته . ويُلغَى التجريد الأساسي للغة العادية بأن يحمل اللغة

ذاتها إلى حد بعيد قدر الإمكان على التعبير ، ويثرى تضمين المستوى " المادى " للحروف (الجرافيمات) وتنظيمها مجال الرؤية اللغوى ، ويربط أوجه الإنتاج بالفن المعروض ، ويكتسب النحو قيمة في عملية نقضه بل يتضمن التآلف علمي السطح، عندما يتعلق الأمر بشعر مرئى . ويمكن وسوف يعد هذا الشكل المضاد للغة الطبيعية بالنسبة للغوى وسيطاً جديداً ، يصور فيه على نحو مميز للغاية ما يعد أحد موضوعاته الأساسية : طريقة ورود اللغة ، وطريقة وجودها .

#### المبحث ٣ المنظور

ينشأ (أى المنظور) على أساس طرح مختلف للمهام ، وتبعاً لأداء بعض مهام أساسية ورنيسية وخاصة لوحظت من قبل . ومع ذلك فالفيصل هو الزيادة الخلاقة للتوجه الثقافي (العقلي) على مستوى الموقف العلمي ، المنفتح أساساً لعالم اللغة .

# ٢-١ توضيح وقيمة إيضاحية

يُوسَّع علم اللغة من خلال أوجه التطوير وتغييرات التوكيد المشار إليها فيما يبدو في مجال موضوعه وأهميته . ويكتسب فضلاً عن ذلك عوامل بحثية مميزة : طرائق ، ووجهات نظر ، وأوجه تنظيم ، ومقولات ، ومناهج التحليل والوصف ، وأخيراً شكل معرفي آخر أيضاً . هذا (الأخير) هو الذي يضيف إليه آخر الأمر أبعاداً أخرى بمفهوم طراز معرفي آخر، وتجعله قادراً على التعبير بالنسبة لمسألة المفاهيم العلمية . ومن هذا الجانب يمكن في البداية أن يتحدث عن إبراز أقوى لهذا العلم من خلال الإسراع في أشكال جديدة للتنظير . ومن شم تصير من الأهمية بمكان في إطار تأمل للمهام معالجة مسألة توجيه على اللغة فيما يتعلق بمادته المعرفية والبحثية ومادة الدرس .

وطبقاً لذلك تتغير القيمة الإيضاحية لعلم اللغة أيضاً . فقد تغيرت تغيراً شديداً مرة واحدة حين بدأ تطور علم اللغة العام في مطلع القرن الماضي ضد اتجاه الرؤية التاريخية فقط والفيلولوجية إلى حد بعيد . ونتجت قيمته الإيضاحية عن حقيقة : أن المرء تعلق بدرجة أكبر بنوع جديد من الموضوعات ، بأبنية (-النظام) اللغوية التي ينبغي أن توصف بمقولات يمكن استعمالها في كل اللغات

قدر الإمكان – ومن المتوقع أن علم لغة يؤلف فى مهامه وتحديده للموضوعات شيئاً كالكفاية الموضوعية يكتسب قيمة إيضاحية كبيرة وجديدة لكل ما يعنى الطلاقاً من فروعه بالورود ذاته للموضوع ، حيث يمس اللغة بوصفها معطى .

#### ٧-٧ تطبيقات

سوف تكون إحدى أهم نتائج علم اللغة القائم على النص أن المرء يتعلم أن يقول شيئاً حول مسائل ، عدت لعلم اللغة إما أنها ليست بذات صلة أو لا يمكن أن يجاب عنها لغوياً ، أو شاعت في مكان آخر ، ولم يكن يُرتجى لها أن قد يمكن أن يقال عنها من الناحية اللغوية شئ صاتب (منظم ، مفهوم) أو يمكن استعماله (بشكل متواصل ، تكنولوجياً) . ومن المهم أن يحدد أن هناك خبراء في الغالب يُعنون بأسئلة علم دلالة جديد ، أو بناء السياق (النحو) أو تكوين النص أو بدور الترجمة : لأنه هنا تقع نقاط ، يردون فيها أمام حواجز نظرية ، حيث يشعرون أن اللغوى ينبغي أن يعرف ويقول حول ذلك ما هو أدق .

وربما يُمكن من ذلك علم لغة النص الذي سيتضمن باستمرار أيضاً علم لغة الاستعمال اللغوى . وفي ذلك لا تُغير صياغة الأسلوبية التقليدية فحسب ، بوصفها علم النقل اللغوى الداخلي ، أو البلاغة بوصفها إرشاداً إلى استعمال لغوى خاص ، بل سوف يتوجه المرء بالأحرى إلى مستوى للموضوع والمعرف ذي تنظير فائق ، يبحث انطلاقا منه عن شئ ويسهم فيه عملياً من كافة الجوانب. وتكمن علة هذا الموقف المحورى وهذه الأهمية الأساسية في أن شكل النص هو العرض الواقعي ، أي الورود المطلق للغة ، الذي يتجلى فيه تبعاً لـذلك محتوى محورى انثروبولوجي ؛ وعلى ذلك فكثيرة إذن تلك الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر فيها معارف لغوية . ويذكر هنا بإيجاز مثالان .

بالنسبة للتطبيق على النقد توجه تدريجياً أفكار فى غير هذا المكان أيضاً، لأن موضوعات انطلاق هذا العلم هى ورود لغوى ونتاجات ونصوص ذات وظيفة خاصة ، وما يمكن أن يزيد من التفسير ، تثيره وتحدده بقدر كبير هذه النصوص. وربما ينطلق كل مؤلف آخر الأمر من أن كل شئ يريد أن يقوله يمكن أن يُعرف أو يقرأ بواسطة الإصلاح القولى والنصى واللغوى الذى يطرحه . ويمكن فى ذلك بداهة أن يشير أيضاً على أى نحو كان ، إلى جوانب فهم وتأثير غير لغوية ، وأن

يُوجِدَ رموزاً إلى أفق الفهم الشامل (السياق الثقافي) ... الخ . ومن الواضح أنه في هذا المجال من النقد تكون مواجهة شعر حسى أو مرئى خبرة مهمة للغوى .

وتوجد أيضاً بالنسبة للتطبيق على التدريس والتعليم وجهات نظر مهمة ، ويقع علم اللغة في الدائرة المهمة للعلوم المحتملة مباشرة لتخطيط ثقافي . ويوجه بشكل أدق وأفضل ، أي أكثر تنظيراً وتجريداً إلى الحامل الحقيقي للنقل ، اللغة : خلاف عالم النفس أو التربوي أو الفيلسوف أو المتعلم . ويكون كما يقال استعمال مفيد مميز أخير بالتعبير عن مسائل التدريس ، حيث يسهم بنصيبه في نظرية التربية . بيد أن هذا سوف يتبع بالنسبة للمتخصصيين في الممارسة (المران) التدريسي في نظريته العامة عن التعلم والتعليم .

ولن ينطلق اللغوى من نقل مجرد – شكلى للمعلومات فحسبة ، بـل مـن نظام لارتباط بالشكل اللغوى وتبعية الجماعات وموضوع الإبلاغ . ومن ثم يكون التدريس بالنسبة له حالة من النقل إلى عوالم لغوية مميزة للجماعات ، تعد لذلك حالات متقوقعة للشعر مثالاً محسوساً مهماً . ويبرز هنا بوجه خاص دور علم لغة متعلق بالنص والاستعمال : تبنى نصوص خاصة بمهنة التدريس بحبـث تنقل معرفة بالموضوع محددة بمجموعة مميزة إلى عالمها اللغوى الخاص .

#### 0-١ ملحوظة ختامية

من المهم في السياق الماثل أن يشار إلى المكانة التي ربما يجب على الاشتغال بشكل نصى خاص أن ينالها داخل علم لغة أكثر اتساعاً. فنطاق البحث يشتمل على وجهات نظر ومناهج كثيرة تجعل علم اللغة الناشئ بشكل أكثر وعياً وعقلانية شريكاً ، ربما يستحق معه أن يتحدث عن تحقق منهج مجدد أيضاً: فالمرء يوجد على نحو ما علماً يمكن بالفعل انطلاقا من بحث الأسسس وبناء النظرية أن يقول شيئاً عن حقائق اللغة ، وفي ذلك يتم التشجيع أيضاً من خلال خبرات جديدة . وهكذا لن يعرف اللغوى الشعر الحسى إلا بوصفه صياغة لمنهج محدد يريد أن يتمثل أو يقدم فقط في الفن والموسيقي والشعر والأخلاق . ويعرف من جانب آخر أنه يجب أن ينشط وجهات نظر أكثر كلما زاد عدول المنطوقات اللغوية المعالجة ، بيد أن هذا ستكون له فوائد كبيرة ، إذ يجب على علم اللغة أن يُجبر على ألا يكتفي بأية جوانب أحادية مجربة ، ربما كانت ما تزال مؤثرة .



# حول التحليل اللغوى لبنية النص (\*)

0- تبين في الفترة الأخيرة أن التحليل اللغوى المحض لم يعد من الجائز أن يقتصر فيه على بحث بنية الجملة ، بل يجوز وينبغى أن يحلل المنص أيضاً (وأجزاؤه) ، بنيته بالمناهج اللغوية . فالأمر يتعلق بوصف المبادئ العاملة لبناء النص ، التي تدخل ضمن مجال النظام اللغوى (الكفاءة اللغوية) . ويتحدث المرء عن نحو النص أو بصورة أفضل عن نظرية بناء المنص . (۱) وفي بحثى أريد أن أعنى بمبدأ من هذه المبادئ ، أقر به منذ زمن طويل في إطار مدرسة براغ اللغوية .

1-1 يمكن أن ينظر إلى جزء على أنه تسلسل الأقوال (صغرى) (أى لجمل تناسب سياقاً معيناً وموقفاً محدداً). ويشكل شرطى لتفصيلات أخرى أسساس مسايسمى " المنظور الوظيفى للجملة " أو " التقسيم الفعلى للقول إلى موضوع يسمى " المنظور الوظيفى للجملة " أو " التقسيم الفعلى للقول إلى موضوع Thema ، وحسديث Rhema (٢) (أى محسور وتعليسق فسي المصطلح الأمريكي). ويمثل الموضوع والحديث وظيفتى إخبار متكاملتين

František Daneš : عنوان هذه المقالة هو : Zum linguistischen Analyse der Textebene pp.185-192 ، W . Dressler الذي حرره فولجانج درسلر Textlinguistik ، دارمشتاد ۱۹۷۸ م .

(۱) انظر مثلاً VI ، سكالنيشكا " نحو السنص (المنطوق) " الكلمــة والأدب ۲۱ (۱۹۲۰) ۲۶۱–۲۶۹ ، وك. هاوزنبلاس " حول وصف الخطابات وتصنيفها "TLPI (براغ ۱۹۶۱) ۲۷–۸۳ .

<sup>(</sup>۲) من المراجع الكثيرة نريد أن نورد هنا على الأقل الأعمال الآتية : ف . ماتيوس " حول Archiuv für das Studium der modernen منظور الجملة في الإنجليزيسة الحديثة الحديثة - Sprachen und Literaturen LXXXIV (1929), Bal . 155, 200-210 TLP1 (Prag , 1964) ، أو الجملة ، أو الإجمالة و حج فيرباس "حول تحديد الموضوع في تحليل وظيفي للجملة ، أو 267 - 280 Brno Studies " من در اسات مقارنة لنظام المفردات " - 270 و ج. فيرباس : " من در اسات مقارنة لنظام المفردات " موقع الفعل في الألمانية ، من المنظور الإخبار ، (1964) (Prag , 1964) و ب . أدمك : "ترتيب الكلمات في اللغة من الروسية" ، براغ ١٩٩٦) و ب . سجال " المنظور الوظيفي للجملة في وصدف توليدي " Prague Studies in Mathematical Lirguistics 3 (Prag , 1968) 203 - 225

لأجزاء دلالية مختلفة من القول: ففي كل قول تقريباً يُقرق بين ما يخبر عنه بشئ (الموضوع) وما يخبر عن شئ (الحديث، الحكم بمعنى ضيق خاص). ويتعلق توزيع هذه الوظائف حول العناصر الدلالية للقول بالسياق المقدم والموقف المعطى. وهكذا مثلاً فالقولان الآتيان: (١) تلقى الكتاب من زميله، و(١) تلقى من زميله كتاباً، متطابقان تقريباً من الناحية النحوية (والمعجمية أيضاً)، ولكنهما منفصلان بناء على سياقات ومواقف متباينة، ويشيران إلى منظورات إخبار متباينة: ففي الحالة الأولى تحمل وظيفة الموضوع الألفاظ تلقى الكتاب، في حين تخصص وظيفة الحديث للتعبير "من زميله". وفي الحالة الثانية يكون التوزيع معكوساً. ولا يشار إلى كل ذلك (في هذه الحال) من خلال الأداة أيضاً: وذلك من خلال أداة التعريف يشار إلى الموضوع غالباً (بوصفه شيئاً معروفاً للمشاركين في الحديث) في حين تشير الأداة النكرة إلى جدة الحديث. (١) (في اللغة المنطوقة يُضاف كذلك تنغيم الجملة، في تعاون ضئيل مع تتابع الكلمات).(١)

ولا نريد هنا أن نقدم عرضاً مفصلاً لمبدأ التقسيم إلى موضوع – وحديث . ومع ذلك يجب أن نجيب عن سؤال ، يعد مهما للغاية من الناحية النظرية والعملية أيضاً : هل توجد معايير موضوعية لتحديد الموضوع (والحديث) ؟ إجابتى هي أنه يوجد مثل هذا المعيار ، وهو سؤال الإكمال : فمن الواضح أنه يوجد لكل قول سؤال إكمال يستفهم (بلفظة للاستفهام) عن حديث القول (الجملة) . فالحديث هو ما يشكل " إكمالا " للسؤال المعنى . وهذا يمكن أن يُختبر بالأمثلة السابق ورودها

<sup>(</sup>٣) ينبغى أساسا أن يُفرق بين جانبين مختلفين للمنظور الوظيفى للجملة "يختص الأول بالفصل بين " موضوع - حديث " والثانى يختص ثانية بالفصل بين " المعروف - الجديد " . ولكن لما كان الجانبان يجتمعان فى أغلب الحالات يمكننا أن نتخلى فى أوجه ذكرنا الحالى عن الفرق بين الجانب الموضوعى و الجانب السياقى .

<sup>(3)</sup> انظر ف . دانش : " نظام العناصر وتنغيم الجملة " لتكريم / ياكوبسن . (1967) . (1967)

تلقى الكتاب من زميل – ممن تلقى الكتاب ؟! فالإكمال بزميل يستكل الحديث ، ويمثل بقية القول الموضوع وفى المثال الثانى تلقى من الزميط كتاباً ، يكون السؤال ماذا تلقى من الزميل ؟ ويتأكد أن اللفظ "كتاباً " هو الحديث .

ويسرى الشئ نفسه أيضا على الحالات التى يمكن عن الجملة هـى ذاتها بأسئلة إكمال عدة . ويدخل فى هذه الحالات أسئلة مختلفة عن منظورات إخبار مختلفة للجملة ، ترتبط بسياقات ومواقف مختلفة . مثل : بعد أربعة أسابيع تحدث عادة الوفاة / الموت يحدث عادة بعد أربعة أسابيع (أية جملة فى بديلين لترتيب المفردات) ؛ والأسئلة المعنية والأحاديث هى : ماذا يحدث بعد أربعة أسابيع ؟ - الوفاة ؟ متى تحدث الوفاة ؟ - بعد أربعة أسابيع .

باختصار يقال : كل قول يمكن أن يُعيِّن كما من أسئلة الإكمال ، يقدم كل الأنماط الممكنة للسياقات ، ومن ثم كل منظورات الإخبار المختلفة الداخلية في الاعتبار للقول المعطى .

ملحوظة : من الواضح أن نهجنا لا يحدد الحديث والموضوع إلا بإجمال شديد ، ولكنه يكفى لأهدافنا . بيد أن له ميزة كبيرة ، إذ إنه بسيط ولغوى محض (يتعلق الأمر فى حقيقة الأمر بتحويل ، يحصل فيه اتفاق الأبنية النحوية والدلالية بدرجة كبيرة) . ويؤلف هذا النهج فى الوقت نفسه بين كلا الجانب لمنظورى الإخبار : الجانب الموضوعي والجانب السياقي .

- ١-٢ يمكننا بالنظر إلى التقسيم إلى موضوع وحديث أن نفرق بين عدة أنواع من أبنية الأقوال: (١) أقوال بسيطة ، و (٢) أقوال متكررة (مضعفة الـخ) و (٣) أقوال ذات موضوع أو حديث مكرر، و (٤) أقوال مكثفة ذات موضوع أو حديث مركب ، و (٥) أقوال ذات موضوع غير واضح . (يجب أن نكتفى هنا لضيق الوقت بهذا التقسيم التخطيطى فقط) .
- ٧-0 سؤالنا المحورى الآن هو: ما أهمية هذه المعارف لتحليل بناء النص؟ من الواضح أنه انطلاقا من ناحية قيمة الإخبار لعناصر الجملة يسؤدى الحسديث دوراً مهما ، إذ يأتى بمعلومة جديدة (نسبيا) . ولكن بالنظر إلى بناء نص ما يُبرز الموضوع وثاقة صلته . ويجعل منه العبء المعلومساتى الأدنسى لسه

وسيلة بناء مهمة . ومن هذه الناحية يمكن أن ينظر إلى كل نص (وأجزائه) على أنه متوالية من موضوعات (يمكن أن تُحدد بواسطة نهج الاستفهام المذكور آنفا) . إذن تكمن البنية الموضوعية الحقيقية للنص في تسلسل الموضوعات وتعالقها ، وفي علاقاتها المتبادلة ، وفي تدرجها ، وعلاقاتها بأجزاء النص ، وبالكل النصى ، وبالموقف أيضا . وأطلق على هذا التعق الكلى للعلاقات الموضوعية في النص " التوالى الموضوعي " (تم) . ويمثل هذا التوالى سقالة بناء النص .

٧-١ ويمكن انطلاقا من موقف مؤلف نص ما أن تُعرض إشكاليتنا على النحو الآتى: إذا كان فرضنا أن لكل قول موضوعاً بوصفه نقطة انطلاق صحيحاً فإن كل مؤلف يتوقف أمام السؤال: أى موضوع يُختار للقول التالى أو بعبارة أخرى: وفق أى مبدأ تُختار الموضوعات المفردة لتتابع قولى ، ما العلاقات المتبادلة التى توجد بين موضوعات فقرة ، وما علاقاتها "بالموضوع الفوقى" لهذه الفقرة ... الخ .

ولقد قمت من هذه الناحية بتحليل كم من النصوص التقنية من المراجع التقنية وغيرها ، ولاحظت أنها تضم أنماطاً مختلفة للبنية الموضوعية .  $^{(o)}$  ويبين تحليل تجريبي مؤقت أن في الألمانية أيضاً ترد أنماط مشابهة لـ  $\underline{\underline{r}}$  (ومع ذلك تتحقق أحيانا بمساعدة وسائل لغوية أخرى) . الأنماط الأربعة الآتية للمتواليات الموضوعية هي الأكثر شيوعاً :

(١) التوالى الأفقى البسيط (أو توال ذو تشكيل أفقى للموضوعات) مثالان بسيطان (باللغة الألمانية) :

يسعى اقتصادنا إلى نهج عمل معقول . مناهج عمل معقولة يتطلبها اقتصادنا أيضاً . قسم خاص يعرض أجهزة محمولة . هذه الأجهزة تستخدم بوجه خاص لمراقبة مجالات الأشعاع .

أمثلة أخرى:

XXXX (1968) , انظر ف . دانش " أنماط الدعائم الموضوعية في النص " الكلمة و الأدب . (1968  $\times$  125 - 141

تتكون كل المواد من ذرات . هذه الجزيئات الدقيقة جداً من المادة لاتشرف بداهة اسمها تشريفاً كبيراً ، لأن الذرة تعنى حقاً أنها لا تتجزأ .

يمكن من خلال الإشعاع المجزأ لمقدار جرام من مادة الحصول على طاقة إشعاعية تقدر بـ ٩٠ بنيون جُول (وحدة طاقة) . هذا الكم من الطاقـة ضخم: يتعلق الأمر بـ ٢٥ مليون كيلو وات في الساعة .

يدور الأمر حول نمط أساسى للغاية: فالحديث فى القول (الجملة) الأولى يصير موضوع القول الثانى (الجملة الثانية) ... الخ وتبدو صورته التخطيطية على النحو الآتى:

# (٢) نمط ذو موضوع متواصل

مثال:

كان جوته مقتنعاً بتقدم التطور الإنسانى . دافسع عسن تهدنيب الجنس الإنسانى للتطور السلمى . إنسانية جوته تنطلق من إيمانه بالخير فى البسشر ... جوته أطلق على نفسه " طفل السلام " (عنوان المقال : ميراث جوته فى عصرنا). يلاحظ أن تسلسل الأقوال (الجمل) فى هذا النمط تتضمن الموضوع هـو

يوب أن الذي تُلحق به الأقوال المفردة حديثاً جديداً .

رسم تخطیطی له:

$$(a_1 \leftarrow b_1 \leftarrow b_2)$$

$$(a_2 \leftarrow b_2 \leftarrow b_3)$$

$$(a_3 \leftarrow b_4 \leftarrow$$

(٣) توال ذو موضوعات مستنبطة ، أى ذو موضوعات تستنبط من " موضوع فوقى " (لفقرة مثلاً) ، مثال :

"تقع جمهورية رومانيا الاشتراكية عند تقاطع دائرة عرض ٤٠ ، دائرة طول ٢٥ . وتبلغ مساحة الأرض ٢٠٠٠ كيلو متر مربع ، وعدد سكانها ١٩ مليون نسمة . ولحدود البلاد طول إجمالي هو .... كيلو متر . وفي الغسرب لرومانيا حدود مشتركة مع .... ، وفي الشمال مع .... وفي الجنوب يشكل نهر الدانوب حدودها مع .... أما حدودها الشرقية فهي البحر الأسود إلى حد ما ".

يشكل " الموضوع الرئيسى " لهذه الفقرة المعلومات الجغرافية عن رومانيا ، وتستنبط الموضوعات الجزئية للأقوال (الجمل) المفردة مباشرة منه . وتنظم اختيار الموضوعات المستنبطة وتتابعها في الغالب عادات غير لغوية مختلفة لتقديم المضمون .

رسم تخطیطی له:

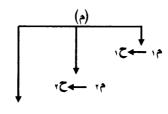

م۳ →

(٤) تطور حديث منقسم: يكمن جوهر هذا النمط في موضوع مزدوج (صريح أو ضمني) ، يشكل مكوناه (أو عدة مكونات له) المنطلقين لتواليين جزئيين مستقلين (أو أكثر) . في البداية يُطُور التوالي الجزئي الأول ، وبعد ذلك يطور الثاني (فالثائث ...) . ويشار إلى توال جزئي آخر بواسطة وسائل لغوية مختلفة .

" إن القدرة على المقاومة فى هواء رطب وجاف مع أنواع مختلفة من فيروسات ممرضة شديدة التباين . ففيروسات شلل الأطفال تموت فى هواء جاف فى الحال ، فى حين أنها مستقرة مع رطوبة الهواء بنسبة ٥٠% (...) . ومع فيروسات الزكام الأمر على النقيض من ذلك ، حين تظل رطوبة الهواء تحت

• ٤ % ، لذا تبقى فى حالة جيدة ، ولكنها تهلك بسرعة حين يزداد ارتفاع رطوبة الهواء (...) " .

يدور الأمر حول ت م ذى درجة أعلى أو بشكل أفضل حول تـوالى الإطـار . ويمكن أن تتبع المتواليات الجزئية أنماطاً مختلفة أو تكون مختلطة نمطياً . ويمكن أن يعرض فى شكل تخطيطى على النحو الآتى :

(°) تم ذو قفزة موضوعية . يتعلق الأمر بإسقاط عنصر من السلسلة الموضوعية في توال ما (وهو همزة وصل ، يمكن أن تستكمل بسهولة من السياق . وترد هذه الفقرة غالباً بوصفها تعديلاً للتوالى الأفقى البسيط .

## رسم تخطيطي له:

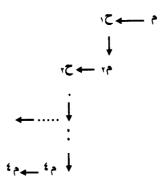

٢- ٢ فى تصورنا تفهم أنماط الـ ت م بوصفها نماذج أو تركيب مجردة.
 ولا تحقق فى الغالب فى نصوص محددة فى شكل صاف ، وتأتلف على نحو مختلف (مثل الأنماط (١) + (٢) ، و (١) + (٣)) . وفضلاً عن ذلك تتشابك (تتعقد) أوجه التوالى فى نص ما من خلال إضافات ومكملات وجمل اعتراضية مختلفة .

ومن الواضح أن استخدام النماذج المجردة تابع لخواص اللغة المعطاة وأن لغات مختلفة لديها وسائل مختلفة لتحقيق أوجه التوالى الموضوعي .

٣-٢ مما لا شك فيه أن بحث مبادئ البنساء الموضوعى والوسسائل اللغويسة المختصة به عدة تطبيقات عملية ، ولا سيما في الأسلوبية وفيما يسمى "علم اللغة الآلى " (الترجمة الآلية ، والنهج المعلوماتي وما شاكل ذلك ) .

# بوهوميل ياليك

# الإحالة النصية (الإحالة المتقاطعة) (\*) إسهام في النحو الفوقي

0.0 في هذه المقالة نريد أن نعالج الظاهرة اللغوية التي يطلق عليها في المراجع التشيكية Anaphora الإحالة (فسى التشيكية Δναφοεά ، وفي المراجع الأجنبية Τεxtverweis (= الإحالة النونانية التي موضوع اهتمامنا : أي تعبير لغوى يتعلق بتعبير لغوى آخر في النص، مثل : أفلت الخطاب من بد باول . التقطه الولد . فاللفظ (هـ) يحيل في النص إلى اللفظ (الخطاب) في الجملة الأولى .

وسوف نعنى هنا بتحليل محاولات الحل المختلفة ، الذى يمكن أن يجده المرء فى سياق درس الإحالة (فى الإنجليزية الإحالة المتقاطعة) . بيد أننا حيين نذكر هنا هذه المصطلحات فإننا نفعل ذلك لنحد موضوع أفكارنا بشكل تقريبى . ويختلف فهمنا للإحالة عن التصورات السائرة إلى حد ما . وفى الحقيقة نحن نعد الإحالة النصية ظاهرة لغوية منفردة ومجالاً بحثياً . وقد عولجت إلى الآن كالمعتاد فى البحث اللغوى بوصفها إشكائية للضمائر والأدوات ؛ فكثيراً ما يجد المرء على سبيل المثال مؤلفين ، يتحدثون عن الوظيفة الإحالية للضمائر . ونشأ عن ذلك تعدد فى المعنى أو غموض فى استعمال فى مفهوم الإحالة ، وحقيقة أن جزءاً كبيراً من العلاقات المعقدة التى نعالجها هنا لم يُستعمل على الإطلاق فسى كتب النحو . (۱)

Bohumil Palek, : عنوان هذه المقالة هو : Textverweis (Cross – Reference) Ein Beitrag zur Textlinguistik من الكتاب الذي حرره درسلر W.Dressler دارمشناد Hypersyntax pp.167-184 من الكتاب الذي حرره درسلر ۱۹۷۸ م. يختلف بسبب مسألة التوحيد ترقيم الأمثلة في الترجمة عــن الأصــل . هــامش

<sup>(</sup>۱) في كتب نحو التشيكية وغالبية اللغات السلافية روعيت في النادر نسبياً وظيفة الإحالة النصية الضمائر (ثمة استثناء هو عمل ز كليمنسيفتش [جـول العلاقــة النحويــة nawiazania "] الضمائر (ثمة استثناء هو عمل ر ١٩٤٠) ، خلافاً لأنحاء اللغات الجرمانيــة والرومانيــة ... النح، التي تلقى الوظيفة الإحالية للنص وبخاصة بالنظر إلى الأداة ، فيها عناية .

1-0 نريد أن نقدم هنا الشروط الجوهرية التى تأسسس عليها فهمنا للإحالة النصية.

### ١١ الطبيعة المجاوزة للنحو في الإحالة النصية

ننطلق من مفهوم سياق الجملة . فالجمل المفردة في نص معطى لا تنتظم في المعتاد بشكل متوال ببساطة فقط ، بل يتعلق بعضها ببعض في شكلها على نحو محدد أيضاً ، بحيث يستطيع المتكلم الكفء للغة ما تعرف تواليها بوصفها نصاً مترابطاً . ويمكن أن يتحقق بسهولة من هذا الزعم من خلال تنظيم بسيط للجمل التي نحن بصددها :

- (١) جاء رجل إلى المدخل . كان كله أغبر من الطريق . تفحص الحجرة ، ودخل في ....
- (٢) كان كله أغير من الطريق . تجاوز رجل الحجرة . تفحص الحجرة ، ودخـل في ...

وتعد التبعية الداخلية اللغوية للجمل الواردة هي هي كما يبدو في تركيبها . (يُقَدَّم في ذلك المثال (١) من خلال وجود كلمة خاصة تُستَعمل في اللغة بشكل مطرد للغرض ذاته) ويطلق على تبعية جمل نص ما بعضها لبعض ، يعبر عنها بوسائل النظام اللغوى ، وتجعل في إمكان مستخدم اللغة أن يعرف من الشكل اللغوى وحده أن الأمر يتعلق بنص مترابط ، الربط النحوى للجملة اللغوى وحده أن الأمر يتعلق من الضروري أن تبحث الوسائل التي يتحقق من خلالها هذا الربط النحوى بوصفها جزءاً من النحو . ويُمكن إذن أن توصف بالمصطلح الجامع النحو العلوى (الفوقي) Hypersyntax ، وهي تتبع وفق فهمنا اللغة . وفي ذلك لا ننظر إلى ظواهر اللغة مختزلة في نظام الجملة ، بل إلى كم من ظواهر النظام اللغوى ، حيث يعد الكلام التحقيق الفعلى لها . (١)

<sup>(</sup>۲) عولجت مشكلة المعيار في مؤلف مبكر لـ ج . هـ فون رايت : المعيار والفعـل ، لنــدن ١٩٦٣ م حيث فُر و بين ثلاثة أنواع من المعايير : القواعد (وتتبعها المعايير اللغوية أيضا) والأحكام والإخباريات (انظر ص ١٥) . ونتجنب متعمدين المصـطلحين الكفاءة اللغـوى والأداء اللغوى في هذا العمل ، إذ يُعلَّق تفسيرها بمستخدم اللغة دائماً .

يجب أن يُنظر إلى الإحالة النصية داخل إحدى أهم وسائلها التى تتيح أن يُعيَّر عن الربط النحوى . ويعد الرأى بأنه ظاهرة نحوية عليا هو الشرط الأول من شرطين أساسيين يرتكز عليهما عملنا . وفي ذلك يصـح أن يُحـدد ابتداءً ما العلاقات غير اللغوية التي تجد على المستوى اللغوى العكاساً بوصـفها إحالـة نصية .

# ١ـ٢ الإحالة أساماً لإحالة نصية (إحالة متقاطعة)

كما يتطم متكلم ما أن يصدر أحكاماً (أقوالاً) حول موضوعات الواقع غير اللغوى ، فإنه يخضع المفقية الكلام . وينتج عن ذلك أنه يجب أن يدكر بشكل متكرر الموضوع المعطى ذاته أو أجزاء منه بوجه عام . ولذلك من الضرورى المهوضوع المعطى ذاته أو أجزاء منه بوجه عام . ولذلك من الضرورى المهم التعبير بوضوح عن : ما طول الحديث عن الموضوع ذاته ، ومتى ينتقل إلى موضوع آخر ، أن يُوضح إذن متى يُحال إلى الموضوع ذاته تعبين هوسة إلى موضوع آخر . ونستخدم لوقوع الإحالة على الموضوع ذاته تعبين هوسة الأشياء، ونقترح أن نطلق على وسائل تعبيرها اللغوى الإحالة النصية . (ليس من الممكن بشكل أوضح تماماً أن يتحدث عن إحالة نصية هناك ، حيث لا تُقدم إحالة متكررة ، وفي تلك الحالات لا يمكن عادة أيضاً أن يتحدث عن السربط النحوى الإحالة في النص (تظر ٢ - ٣) لوظيفة الإحالة في النص (") ، وهذا في الوقت نفسه الشرط الأساسي الثساني الفرضية بحثنا .

٧- يجب علينا لبتداء أن نختبر قائمة المفاهيم التى تُحدد قبل أن نستطيع أن نصف عمل الإحالة النصية . وكما ذُكِر من قبل يجب أن تقدم اللغة في كل نقطة من الخطاب (discourse) معلومة بشكل كاف ، وهى هل يقصد متكلم اللغة الموضوع (الشئ) ذاته أم موضوعاً (شيئاً) جديداً .

<sup>(</sup>٣) يُستخدم مصطلح " Verweis " مثل " reference " (= إحالة) لدى ف . فان كوين : Word and Object , MIT 1960 (الكلمة و الشئ) .

1-1 إن المنهج الأساسى عند تصنيف الموضوعات بواسطة اللغة هو منهج التسمية " التعيين " . ونفهم تحت ذلك تعبيراً لغوياً ، يتيح فى لغة طبيعة أقوالاً حول موضوعات ذات طبيعة مختلفة ، بل خصائص وأفعالاً أيضاً ... النخ . ويمكن أن تتكون وحدة التسمية " التعيين " من كلمة أو عدة كلمات ، ويمكن أن تكون جزءاً من جملة ، بل الجملة كلها أيضاً . وتشكل مشكلة وحدات التسمية من جهة الإحالة النصية أو بالأحرى النحو العلوى مجالاً خاصاً للموضوع ، لم يُعالج بعد إلى الآن معالجة فى العادة (1) . ونريد هنا بداهة أن نحيه جانباً أيضاً ، وأن نعالجه فى مكان آخر معالجة مفصلة . (0)

وربما يُوفَّى بشكل آلى شرط تعبير واضح لتعيين هوية الموضوعات (الأشياء)، لو سمعًى كل موضوع بمصطلح (أو اسم علم) مفرد ، غير أن ذلك لا يمكن تحقيقه ، وغالباً ، أجل فى معظم الأحيان ، تُقدَّم وحدة التسمية مسن خلال مفهوم عام ، يمكن بداهة أن يسم فنة كاملة من موضوعات متشابهة . (١) ولسذلك توجد نظرياً أربعة أنماط من العلاقات بين الموضوعات وتسميتها فى النص :

٢) ١- موضوع مفرد - اسم مفرد

٧ - موضوعات مختلفة - أسماء مختلفة

٣- موضوع مفرد - أسماء مختلفة

٤ - موضوعات مختلفة - اسم مفرد

فى الحالتين الأوليين يمكن أن يُوفَى شرط واسم واضح بالتسميات وحدها. أما فى الحالتين ٣ و ٤ فلا . فاللغة يجب أن تستخدم وسائل إضافية ، حتى يكفل

<sup>(</sup>٤) يوجد فرق ظاهر بين نظرية التسمية "التعيين "، على نحو ما عمقها ف . ماتسيوس وبين نظريتنا ، ففى نظريته يفهم ماتسيوس التسمية فى علاقتها برصيد الأسماء فى اللغة المعطاة ، وليس إلى تحققها المحتمل فى النص (انظر ف ماتسيوس: إتحليل وظيفى للإنجليزية المعاصرة على أساس لغوى عام] ، براغ ١٩٦١ ، [انظر النشرة الإنجليزية ، براغ أكاديمية ١٩٧٥].

AUC , انظر ب. پاليك : الإحالة المتقاطعة . در اسة من النحو التقليدي من النحو العلوى ، (٥) . Monagraphia XXI , 1968

<sup>(</sup>٦) نفرق هنا تبعا لكوين (المذكور آنفا في هامش ٣) بين أسماء عامة وأسماء خاصة ، أي مــــا يسميه كوين " إحالة منقسمة " .

الفهم الصحيح النص فيما يتعلق بذلك . ومن الواضح من المخطط (٢) أنه يجب أن تول تودى هذه وظيفتين مختلفتين . وفى حالة علاقات من نمط ١ و٣ يجب أن تدل هذه الوسائل على أن الأمر يتعلق بورود (أوورود متكرر) لألفاظ تسم (فى الغالب فى شكل تسميات مختلفة أيضاً) الموضوع ذاته . وهكذا يجب أن تنجز تعيينا لهوية الأشياء . ونريد أن نستخدم لهذه الوسائل الخاصة بتعيين هوية الأشياء مصطلح مؤشرات Indikatoren . وفى حالة علاقات من نمط ٢ أو ٤ يُتَطلب عكس ذلك ، أى أن يثبت أن الموضوعات (التى تعرض تحت هذه التسميات غالباً) مختلفة . ونطلق على هذه الوسائل وسائل تمييز الأشياء (الموضوعات) مختلفة . ونطلق على هذه الوسائل وسائل تمييز للأشياء (الموضوعات) بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً . وربما يمكن أن ينظر إليهما على أنهما حالات حالات حادة لجانب واحد هو نفسه لظواهر لغوية . ومن الضرورى من جهة وصف الإحالة معرفة الطرفين ، وعلى نحو ما سوف نلاحظ أيضاً أنه يفرق تفريقاً حاداً من الناحية المفهومية (١٠) . في البداية مثال نصى :

(٣) في يوم من الأيام أتى جنديان عائدان من الحرب [١] إلى القرية ، وسألا عن عمل. كان أحدهما شاباً وقويا ، [٢] في حين كان الآخر [٣] أكبر سناً إلى حد ما ، وكذلك صار أبتر من الحرب . ومن ثم لم يستطع لمدة طويلة [٤] أن يحصل على وظيفة في أي مكان . ولحسن الحظ استخدم الأول [٥] في أكبر مزرعة في اليوم الأول . لم يكن عمل جون الشاب [٦] من أسهل الأعمال ، ونذلك كان سعيداً للغاية [٧] حين قام زميله الأكثر خبرة [٨] بمساعدته [٩] .

٧-٧ نيست علاقات التعيين والتمييز للأشياء هى العلاقات الوحيدة التى توجد فى هذا المجال . ومن الضرورى أحياناً أيضاً التعبير عن علاقتين أخريين ، نُحيتا جانباً فيما يأتى بغية إيجاز عرضنا ، إذ إنهما متضمنتان على نحو ما فى علاقة التمييز ، واستعمالهما ليس كلياً (شاملاً) بأية حال من الأحوال . وهما

<sup>(</sup>٧) لا تتضمن المعالجة الموجودة هنا للإحالة النصية المخطط الأساسي ، الذي يشكل الأساس لهذا الفهم ، وبالنسبة لوصف مفصل انظر ما سبق في هامش ٥ .

مهمتان لوصف الإحالات النصية باعتبار أنه من خلالهما يُعمل حساب لحقيقة هل تقع التسمية في المفرد أم في الجمع .

العلاقة الأولى هي علاقة التبعية لكم (فنة) ما (أى العلاقة بين موضوع وفئة موضوعات). وهي تبعث على معرفة متى يتبع موضوع ما فنة محددة من الموضوعات ، دون إمكانية التعبير عن أن موضوعاً ما ليس تابعاً لهذه الفئة (مثال ذلك : بعض جنود – جندى [أو واحد منهم] في مقابل جنود – جندى).

وبخلاف هذه العلاقة بين الفئات (الأقسام) توجد أيضاً علاقة نريد أن نطلق عليها علاقة التضمين Inklusion ، وهي تصف حقيقة أن كما من الموضوعات هو كم أدنى لكم آخر من الأشياء ، حيث توصف كلها من خلال التسمية ذاتها (مثل بعض جنود – جنود آخرون – كل الجنود) . ولا تصدق هذه العلاقة أيضاً على الحالة التي لا يُقصد فيها هذا التضمين .

وترد كلتا العلاقتين فى النص على النحو ذاته الذى يرد لتمييز الأشياء ، ولذلك نضمنهما فى المفهوم ذاته ، ونفترض أن كل ما يصدق على التميينز في وصفنا ، يصدق أيضاً على علاقتى التبعية والتضمين .

٣-٣ نريد أن نوضح في البداية العلاقة بين مفهومي التعيين أو التمييز للأشياء من جهة ، ومفهوم الإحالة النصية من جهة أخرى (وفي ذلك نحاول التغلب على بعض صعوبات اصطلاحية تظهر في المراجع اللغوية . فعند وصف الظاهرة اللغوية موضع التساؤل يجب أن نضع في الاعتبار مستويين :

من جهة المستوى الشكلى النحوى ، الذى تقدم من العلاقات الإحالية . (^) ومن جهة أخرى المستوى الإحالي ذاته الذى يشتمل على العلاقات بين الأشياء أو بين الأشياء ووحدات التسمية .

<sup>(</sup>٨) يستخدم مصطلح نحوى هنا بمفهوم وصف قاعدة نحوية ، كما قدمها أبهاب A.Pap : " القواعد التى توجه استعمال الرموز بصرف النظر عن معناها الدلالى " . انظر أبهاب : الحقائق الدلالية والضرورية ، بيوهافن ١٩٥٨ .

ويتبع كلا المفهومين التمييز وكذلك التعيين للأشياء - المستوى الإحالى ووصف علاقات بين الأشياء . وتُكمّل كل وسيلة منهما الأخرى فى الخطاب ، أى بقدر ما يردان فى الخطاب ، يحدد رد فعلهما بالوسائل التى يتوفر للإحالة إلى الأشياء . أما المفاهيم التى نستخدمها لها هنا هى فى العادة ليست مستخدمة فى المراجع اللغوية .

وعلى العكس من ذلك يتبع مفهوم الإحالة النصية المستوى الشكلى ، ويتعلق فى رأيى بتعيين الأشياء بشكل محض . (من المحتمل أيضاً أن يتبع مفهوم الإحالة هذا المستوى ، لو لم يحل دون عدم تحديد استعماله فى المراجع اللغوية دون الحاق واضح) . وعند تعيين مفاهيم جديدة للمستوى الشكلى نجد صعوبات اصطلاحية محددة . وحسب معرفتنا ثمة مفهوم ملزم ، يطابق على المستوى الشكلى تصور التمييز للموضوعات ، لم يُدرج بعد . وفى هذا العمل نستخدم لذلك التبديل Alteration (نستخدم لأسباب عملية مفهوماً شكلياً للعلاقات بين التبعية والتضمين أيضاً) .

ويعد مفهوم الإحالة في رأينا جزءاً (ربما الأهم ، غير أنه ليس إلا جزءاً ) من مركب للعلاقات التي تقدم في اللغة علاقات خاصة بنظرية الكميات بين الموضوعات (الأشياء) .

وتبرز أهمية الإحالة النصية بوصفها جزءاً من هذه العلاقات في مقابل التبديل أيضاً من خلال نوع تحويله النحوي .

#### 0.٣ الجهاز اللغوى للاحالة النصية (جهاز - احن [جهاز اح -م])

سنصف فيما يأتى وظيفة الإحالة النصية فى النصوص . وقد بينا أن تعيين الأشياء وتمييزها هي أجزاء متكاملة من ظاهرة لغوية مفردة .

وطالما بدأنا أن نعنى بالإحالة النصية يجب أن نتناول معها التبديل أيضاً . وحتى يمكن أن نعالج هاتين الوظيفيتين الألفاظ لغوية معاً ، ندخل هنا وصف الجهاز الخاص بالإحالة النصية (جهاز – إحن) . فهو يفترق عن المفهوم العام "علاقة خاصة بالنظرية الكمية " من خلال افتراض أنه داخل إطار ترتبط المفاهيم والعلاقات بناء على النوع المقدم للوصف . ويمكننا أن نقول أيضاً إن جهاز (وسيلة) إحن هو وصف محدد للإحالة النصية والتبديل ، يرتبط بالتصور الممثل

هنا للغة والنحو . وينبغى فى الوقت نفسه أن نُنظر إلى المفهوم على أنه " وحدة تسمية بسيطة " (značkové projmenování) ، ولا ينبغى أن يشير الرمز (إحن ) إلى موقع منفرد للإحالة النصية فى جهاز – إحن .

ومع ذلك يمكننا أيضاً بدلاً من إدخال مفهوم جديد أن نوسع محيط مفهوم الإحالة النصية أيضاً. ولكن في هذا العمل سنبقى على المعنى الأصلى لأنه يطابق بشكل أكثر دقة المفهوم الغامض للإحالة المستخدم إلى الآن في المراجع اللغوية.

### ١-٢ تعيين الموضوعات في النص

مع مُضى الخطاب يُذكر فى اتفاق مع مسار تطوره كل موضوع وارد مع الاسم . ويستتبع الورود المتكرر لإحالة ما إلى الشئ ذاته (شرط مسبق للإحالـة النصية) مجرد تكرير لوحدة التسمية الأصلية أو متردافاً لذلك أو تسمية جديدة للموضوع ذاته ، يسوغها تطور الأفكار . وفى كل هذه الحالات من الضرورى فى الوقت نفسه أن يكفل التعبير بوضوح عن العلاقة بين التسمية الجديدة والتسمية المتقدمة .

وعند اختيار وحدة التسمية (التعيين) الجديدة يكون لشكل المتقدمة دائماً أهمية . ويمكن كذلك عند إنجاز تعيين موضوع محدد من جهة الإحالة النصية أن تعرف من مواقف متباينة كيفاً :

١- يتعلق اختيار الاسم للموضوع بقصد المتكلم فقط ، ثم يُختـار مـن مفردات اللغة. هذا الموقف يظهر دائما عند الورود الأول لوحدة التعيين .

٢-لا يتعلق اختيار الاسم بإرادة المتكلم ومقصده ، بل قواعد لغوية محددة أيضاً .
 وتعد إمكانية الاختيار تبعاً لنوع أوجه الذكر المسبقة مقيدة . وتقع هذه الحال دائما عند ورود متكرر لموضوع ما فى الخطاب .

### ٣-٢ متوالية الإحالة النصية (متولية - إح ن [متولية إح - م])

٣-٢- حين نتوجه الآن إلى مستوى العلاقات الشكلية فإننا نستطيع أن نتصور كل ورود لأسماء موضوع مفرد على أنه متوالية محددة ، يُطلَق عليها متوالية - إحن . ويطابق العنصر الأول في هذا التتابع (المقيد)

الموقف ١) هو إذن وحدة التعيين التي تصف الموضوع في حد ذاته . أما العناصر الأخرى في التتابع فهي مطابقة للموقف ٢) أمثلة استعمال وسائل تعبير إضافية عبر وحدات التعيين المجردة هي مؤشرات .

هذا هو شكل متوالية – إحن ، حين تُستخدم في النص بشكل مفرد علاقة التعيين، أو بتعبير آخر ، حين لا تستخدم وحدة التسمية ذاتها في النص لموضوع آخر أيضاً (حين لا يتعلق الأمر إذن بالحالة ؛ من المخطط (٢)) . ولكن إذا كانت هذه هي الحال فإنه لا يكتفى بوحدة تسمية في بداية التتابع ، وبناء على ذلك يصير من الضروري أن يُستعمل مُبدّل وسيلة للتمييز . ولذلك حين نريد أن نصف الفرق بين العنصر الأول في متوالية – إح ن والعناصر اللاحقة فإن من المستحب القول بأنه يصح للعنصر الأول أن يُستخدم مؤشراً . ومن ثم يتاكد أنه من غير الممكن التعبير عن مطابقة الأشياء دون تمييز في الوقت نفسه بأن الإحالة النصية غير منفصلة إذن عن التبديل . ولذلك فإنا نرى أنه ليس لمتوالية – إح ن ببساطة علاقة بالإحالة النصية فقط بمعنى ضيق ، بل هي جزء من جهاز – إح ن المدرك أيضاً .

٣-٧-٧ قبل أن نحاول أن نقدم عرضاً جلياً لمتوالية إحن ، يجب أن ننبه إلى التحفظ الآتى . نحن لا نصر على أن وصفنا هو النموذج لجزء محدد من كفاءة مستخدم اللغة ، بل نزعم أن تعيين الموضوعات ووصف العلاقات بينها يجريهما المتكلم بشكل متزامن . ولوصف هذا الفعل ووضع كل مكوناته والعلاقات المتبادلة بينها قد يكون من الضرورى لذلك في كل تحليل لغوى أن يُجزأ المجال الموحد للموضوع إلى مجالات جزئية عدة . وينبغى بداهة أن تُختتم محاولتنا للتحليل في توافق مع نتائج هذه التجزئة بنتاجات العمليات الكلامية .

<sup>(\*)</sup> المتوالية في الألمانية هي : " [(N) + .... + 1] .... [(N) + .... + 1] , [N + ... + N] حيث A = U (مبدل) ، و I = V (موشر) ، و I = V (موشر) .

(٤) هي متوالية ذات الموقع ن ، حيث تعنى الرموز A مُبدِّلاً ، و I مؤشــراً ؛ و N وحدة التعيين  $^{(1)}$ . وترمز الألفاظ بين قوسين مستديرين إلى ورود محتمل . ويقدم الرسم التخطيطي (٥) مثالاً لـ (٤) :

(0)

|        |        |      | \\\\\\\\\\\\\                    |
|--------|--------|------|----------------------------------|
| ٣      | ۲      | 1    | تتابع الرموز في المتوالية – إح ن |
| عنصر ٣ | عنصر ۲ | مقيد | تعيين الرموز                     |
| 98     | هذا    | محدد | مثال تعبير لغوى للعلاقة – إح ن   |
| هو     | الجندى | جندی | مثال لمتوالية - إح ن             |

ويمكن أن ترد بين المبدل أو المؤشر ووحدة التعيين مبدلات ومؤشرات أخرى . وتتعلق طريقة استخدامها باللغة الطبيعية . ومع ذلك مسن المهم ورود المبدلات أو المؤشرات في بداية كل عنصر في المتوالية إحن (انظر الجندي الأول ، جندياً آخر) . وحين تحل محل العلاقة الإحالية للتمييز علاقة أخرى ، مثلاً التبعية لفئة ما أو التضمين أو علاقة أخرى خاصة بنظرية الكميات ، فإنه يجب أن تُقدّم هذه العلاقة من خلال مقيد المتوالية – إحن.

٣-٢-٤ في النص لا تنظم المتوالية - إحن التعيينات المفردة لموضوعات متباينة فقط ، بل متواليات – إح ن أيضاً ، مرتبطة بوحدة التعيين ذاتها، ويُتاح هذا الترتيب من خلال تنظيم المقيدات بواسطة مبدلات ذات أنماط مختلفة . ونطلق على المتوالية التي نصل إليها إلى هذا الحد ، متوالية-التبديل Alternations - Sequenz (متوالية -ت) ؛ ويعنى وصفها من منظور المتوالية - إح ن ضرورة توسيعاً لوصف المقيدات لمتوالية-إح ن . وهو أكثر تعقيداً من وصف المتوالية- إح ن ، إذ إن العلاقات بين المقيدات لا تحدد من خلال علاقة التمييز فحسب ، بل من خلال علاقات أخرى خاصة بنظرية الكميات أيضاً . وتنتج صعوبات أخرى للتعيين أيضاً (تعيين خواص موضوع ما بأنها وسيلة تستخدم لتمييز الأشياء ....الخ) . ويطابق تتابع الرموز ، تتابع لمتوالية - إح ن،

<sup>(</sup>٩) الوصف الشكلي لجهاز إحن مقتصر على حالة خاصة : وحدات تعيين متطابقة .

وتتابع المتوالية - ت على حد سواء ، تتابع ورود الأسماء في النص ، وذلك في اليسار إلى اليمين (في العربية من اليمين إلى اليسار) .

 $^{-}$   $^{-}$  نذلك إذا وضع في الاعتبار كلتا المتواليتين ، اللتين قد حددناهما ، فإننا نستطيع أن نورد المخطط الآتي لبنية كلية لنص من جهة جهاز إح ن متعلقا باسم

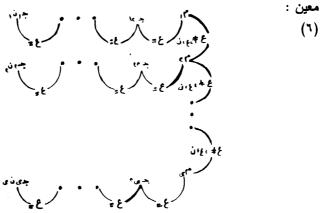

mij بشير الرمز Mi (=  $a_3$ ) إلى مقيد متوالية إح ن L  $a_3$  ويشير L  $a_4$  (L  $a_5$   $a_5$ 

(٧) بنية جهاز إح ن للمثال (٣) عن الجنديين العاندين من الحرب:

متواليات إح ن ١ : [٢] ، [٥] ، [٢] ، [٩]

` [A] , [4] , [7] : Y

متوالية - ل : [٢] ، [٣]

٣-٢-٣ إذن وصف العلاقات كما وجدت بين المؤشرات والمبدلات في الاستعمال الفعلى هي قضية وصف اللغات الفردية – ويختص هذا على سبيل المثال بالتفاعل بين كلتا الوظفيتين ، التعيين والتمييز ، في ألفاظ لغوية. أما الحالة الحادة في هذه العلاقة التي تعد عالية الشيوع فيمكن أن يكون ضمير الملكية ، حيث تتوافق كلتا الوظيفتين (انظر كتابي ، كتابيه) . ويمكننا على سبيل المثال أن نورد لكل لغة قواعد محددة لتنظيم المؤشرات والمبدلات في النص : أعداد الترتيب : الأول ، الثاني ، والضمائر والصفات محدد ، آخر ، الأخير ، مثل بعد المبدل الأول يمكن أن يستخدم الثاني ، آخر ، غيره ، ولكن ليس الأول ، أحد ... الخ .

ونريد هنا أن ننظر في بعض أمثلة العلاقات بين المبدلات والمؤشرات في لغات مختلفة :

(^) أمثلة لمتواليات – إح ن و – ل في التشيكية

a) jakýsi člověk ... ten člověk ... on

b) jeden člověk ... jiný člověk ... poslední člověk

في الإنجليزية

a) a man ... the man ... he

b) a man ... another man ... the last man

في الألمانية

a) ein Mann ... dieser Mann ... er

b) ein Mann ... ein anderer Mann ...

فى الروسية

a) kakoj – to čelovek ... ètot čelovek ... on

b) kakoj – to čelovek ... drugoj čelovek ...

في العربية

أ) رجل ... هذا الرجل ... هو

ب) رجل واحد ... رجل آخر ... الرجل الأخير

وتفرق لغات طبيعية فى الغالب بين وسائل متواليات إح v و v واستعمالها . انظر مثلاً استعمال السابق v الأخير (the former - the latter) فى الإنجليزية . وتوجد مؤشرات تُستخدم حين تراعبى متواليات v إن في النص. فالسابق the former يقوم إذن بوظيفة مؤشر في المتوالية v إن الأولى v والأخير the latter فى الثانية . وفى التشيكية يمكن أن نأخذ الثنائية (little b) ومع ذلك ففى التشيكية المعاصرة يقع هذا في الأذن موقع شئ عتيق .

٣-٢-٧ ويوجد الوصف الشكلى لجهاز إح ن في مكان آخر (١٠) ويشترط المؤلف الآن وجود نظامين ، الأول منهما يورد كم الجمل النحوية ، والثانى كم النصوص ، التي تنتج عن ذلك وتعد فيما يتعلق بالإحالة النصية والتبديل نحوية . ويحاول النظام الثاني أساساً أن يصف العلاقة بين الإحالة والتعيين ، أن يقدم تعريفاً واضحاً للعلاقات المعنية الخاصة بنظرية الكميات ، وكذا استخدام منهج كارناب في وصف الحال .

٤-0 وفى الختام نريد أن نقوم بتحديدين لهما طبيعة عامة ، يصيرا ظاهرين بمجرد أن نبدأ بالاشتغال بالإحالة النصية ، ويبدوان محتملين أيضاً حين نعالج بشكل أكثر تفصيلاً أية ظاهرة ذات طبيعة فوق نحوية .

3-1 قبل أى شئ يجب أن يأخذ المرء علماً بحقيقة أننا لا نوفق من خلال التوالى البسيط لجمل مفردة إلى نص مترابط (بل إلى توال لجمل مفردة فقط) ، وأن كل تصور للنحو ، يزعم أقصى كفاية للوصف ، يجب أن يضع هذا في الاعتبار . وبعبارة أخرى ، حتى تتضمن الإحالة النصية مئلاً في إطار وصف نحوى محدد نظواهر فوق نحوية لا يجوز أن يعالج تصور النحو الجمل بوصفها وحدات مستقلة فحسب ، بل هي في حد ذاتها تشكل في الاتصال المتبادل بالوحدات معاً وحدة أعلى ، في حالتنا هي النص (۱۱) .

<sup>(</sup>١٠) انظر المبحث ٣ ، فيما سبق في هامش ٥ .

<sup>ُ(</sup>۱۱) يناقض هذا الفهم بشدة مفهوم كاتس – فورد للدلالة ، انظر ج .ج . كاتس ، وج . أ . فورد " بنية نظرية دلالية " قراءات في الإنجليزية ، نيوجرسي ١٩٦٤ ، وبخاصة ص ٤٩٠ ٤٩٠

ويبدو هذا التحديد للوهلة الأولى مقنعاً ، بل نادراً ما تُخص النتائج فـى أى وقت بانتباه ضرورى .

ولتقويم كفاية نظرية نحوية ما (من جانب النحو الفوقى) ليس من المهم أن يصف النحو الظواهر المذكورة فعلاً ، وأن تطوره إذن قد قطع شوطاً بعيداً للغاية بدرجة كافية ، بل الأكثر جوهرية التمسك المنهجى عند تصور مفهوم الجملة . ويعد وصف عناصر الوظيفة في جملة ما (مثلاً الضمائر) متباينة ضرورة ، حسبما ننظر إلى الجمل أينظر إليها مستقلة أم جزءاً من نص . ومن جانب آخر ليست أوجه الإضمار التحويلية مثلاً ، كما توجد في بعض النصوص ، تحقيقات العلاقات إح ن ، بل هي شواهد فقط على حقيقة أن الضمائر يمكن أن تقع موقع اسم . (١١)

- 3-٢ يجيز لنا تناول النصوص من جانب النحو الفوقى أن نلاحظ أن للعلاقات المعروضة شكليا التى تعالج في الوصف اللغوى ، نمطين أساساً :
- أ) من جهة هى تلك العلاقات ، المعروفة عادة نحوياً ، ونهتم بأوجه الاشتقاق ،
   التى يحتمها أو لا يحتمها الورود المتزامن لمقولات نحوية أخرى (من منظور اللغات الشكلية التى تطابق قاعدة التكوين) ؛
- ب) من جهة أخرى علاقات يجب أن تُوضع في الاعتبار للتعبير عنها الحقائق والمواقف خارج البنية اللغوية . ولا يوجد لها اسم مقبول بوجه عام ، ولكن يمكن أن يُتحدث عن علاقات دلالية بأوسع معنى للكلمة . ويقع تحت هذا المركب تعيين الموضوعات وتمييزها . وبناءً على هذه النظرة فإن الأخيرة متضمنة على نحو مشترك مع علاقات أخرى خاصة بنظرية الكميات تحت عمود شامل للعلاقات الإحالية . ويطلق على حقيقة ورودها في أوصاف نحوية الأساس الإحالي للنحو . (١٠)

<sup>(</sup>١٢) انظــر (. ب.ليــز ، وإ . س كليمــه " قواعــد للإضــمار فـــى الإنجليزيــة Language 39, 1963, p. 17-28

Mathodos, 14, 1962, p. 19 – 38 " الأساس النحوى للإحالة " 1962, p. 19 – 19 انظر د.ج. هيلمان : " الأساس النحوى للإحالة " (١٣)

ونزعم أن التفريق بين علاقات نحوية وعلاقات دلالية مهم من حيث إن له نتائج منهجية بعيدة المدى ؛ فكل مقولة تتطلب طريقة عمل خاصة . وعند وصف النحو الفوقى لا يمكننا أن نتجنب أن تُوضع خاصيته الدلالية . ولذلك يراعى نحو مناسب ضرورة بشكل بدهى هذا الفرق .

3-٣ يعد كلا المقتضين المناقشين هنا ، وهما مفهوم الجملة في علاقاتها السياقية (فوق النحوية) ، وحتمية وضع الأساس الإحالي للنحو في الاعتبار، فيما يبدو الشرطين المسبقين الأساسيين لتصور النحو الذي يتضمن وصف النحو الفوقي (ومن المؤكد تماماً الإحالة النصية) . وثمة مثال لذلك التصور ، على الرغم من أنه لم يُناقش بالذات بوسائل العلاقات السياقية ، ولكن يجيز تكيفات في بنائه من هذه الناحية ، هو نموذج الدرجات (المستويات) الثلاث له فدانش . (١٠)

ومن المهم أن يفرق هنا بين نموذج الجملة والمنطوق بوصفهما درجتين متباينتين للتجريد ، فالأول يعالج العلاقات داخل جمل مستقلة ، والثاتى ظواهر نحوية ، تُنتج بوصفها معايير لسياق أكبر . ويقدم هذا التقريق برغم أنه ليس إلا في شكل كامن ، منهجاً لمعالجة علاقات سياقية أيضاً ، يقلب طريقة العمل المختارة هنا . ويمكن أن ينظر إلى الفرق بينها على أنه منظور من المنظورات السياقية أو النصية .

وينطلق المنهج السياقى لدانش من الجملة ، أى أن وصف الجملة مؤسسس بحيث يراعى حقيقة أن ثمة علاقات محددة بين عناصر الجملة تنتج الربط النحوى مع جمل مجاورة أو على العكس من ذلك ترمى إلى التعبير عن هذا السياق .

<sup>(</sup>۱٤) انظر ف.دانش: "نموذج نحوى وطراز نحوى "فى: « ceskoslovenske přednašky انظر ف.دانش: "نموذج نحوى وطراز نحوى "فى: » المسؤتمر الخامس المسؤتمر الخامس اللدر السات السلافية)، براغ ١٩٦٣، ص ١١٥ – ١٢٤، ولـه أيضاً: منهج ثلاثى المستويات للنحو فى: ١٩٦٤، ٢٤٠، ص ٢٢٠ – ٢٢٠.

أما طريقة العمل المقدمة هنا فتنطلق من النص وننظر إليه على أنه شبكة من العلاقات ، التى تُربط عناصره بعضها ببعض . ومع ذلك لا ينبغل هنا أن نحاول مناقشة هل يستحق المنهج النصى أو السياقي ميزة وما شروط ذلك .

ومع ذلك ننبه إلى الفرق بين كلا المنهجين ، إذ يؤكد فقط الصلاحية العامة الإيضاحنا التصور السياقى للجملة . وفى الحقيقة تعد هنا من الأهمية بمكان حقيقة أن دانش أيضاً قد وضع هذا الجانب فى الاعتبار . ونتيجة للذلك يعد تصوره مقبولاً، ويمكن لنحو على هذا الأساس أن ينجز بوجه عام وصف لجهاز إح ن (حتى يذكر فقط مثال لظواهر نحوية فوقية) .

وتُقدم في هذا الموضع مقتراحاتنا حول ذلك . (١٥٠) هنا نقتصر فقط على الإشارة إلى أن مثل هذا التكيف لمخططه قد يكون عملياً .

#### ذيل ١٩٧٥

عرف بعض الأفكار المطروحة هنا درساً مفصلاً فيما بعد في الكتاب المذكور في هامش ٥ ، مثل التفريق بين الشئ والمدلول (حيث يميز من خلل ذلك كيف يفهم المصطلح " شئ " ولا سيما تحت النقطة ٢-١ ، إذ إن " تمييز المشياء ") . ومن جهة أخرى يظل المخطط (٢) في ٢-١ قائماً .

ويُوضح الفرق بين المؤشرات والمبدلات فيما بعد على أساس فنة عامة لوسائل التعبير اللغوية ، مُجددات Instauratoren . وتحدد بأنها أداة نحوية ، تستخدم لخلق تصور مدلول أو مجموعة مدلولات في مكان محدد في النص يُشغل إما بتعبير حامل للمعنى (قادر على الدلالة) معا مع هذه الوسيلة ، وإما من خلال هذه الأداة النحوية فقط ، حيث يُعَد مدلول ما للاضطلاع بدور عنصر أساسي في حدث النص . (انظر ب باليك " معالجة الإحالة في الوصف اللغوي " ، لحوث للمنطق واللغة والاحتمال) ( Logic , Language and Probabitity , ed , ) . Bodgan and I . Niinluoto , D. Reidel , Dordrecht 1973

<sup>(</sup>١٥) انظر المبحث ٤ ، فيما سبق في هامش ٥ .

Grammars and Descriptions, ed. J. S Petöfi and T.A. van Dijk وب باليك " الإحالة والنص " ، (لم ينشر بعد ، أى وقت ظهور الكتاب ١٩٧٧م). وتتبع المؤشرات والمبدلات (ووسائل أخرى ، مثل النافيات وضائر الاستفهام) فنة المجددات – وهكذا تنقسم وسائل التعبير اللغوية إلى ثلاث مجموعات : مجددات (وهي التي تعبر عن خصوصية شئ ما) وتعيينات (وهي التي تعبر عن العلاقات المنطقية وغيرها).

|  | · · |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |
|  |     |  |  |  |

## قيود نصية للنحو (\*)

يوجد داخل كثير من الأعمال المعاصرة حول النحو الافتراض الكامن، وهو أن الجملة هي وحدة الدرس النهائية. وتظهر هذه الفرضية لدى تشومسكي (١٩٦٥) الذي يزعم أن نحواً كافياً تماماً للغة طبيعية ما يجب أن يلحق بكل جملة من كم محدد من الجمل وصفاً للبنية، ينبثق عن ذلك كيف يفهم هذه الجملة متكلم—سامع مثالي [ص؟]، ولدى لاكوف أيضاً (١٩٧٠) الذي يزعم أن النحو الكافي أن يلحق " باشكال سطحية للجملة دلالاتها المطابقة أو أشكالها المنطقية ". [ص٥] . ولكن توجد عوامل أخرى، تبين أن دراسة الجمل لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها الهدف النهائي للدراسات اللغوية، على الرغم من أنه يمكن أن تقدم نقطة انطلاق كافية . وبعبارة أخرى، النحو ذاته الذي يوفر لقناعة الجميع وصفاً كافياً وإيضاحا لاستعمال المتكلم — السامع المثالي للجملة بالنسبة لجميل لغته ، ربما ما يزال غير مثالي دائماً . فالمتكلم — السامع المثالي المثالي أو حتى المتكلم— السامع ينفذ إلى ما هو أكثر من عمل جمل لغته — فهو لديه أيضاً طريقة للمتكلم— السامع ينفذ إلى ما هو أكثر من عمل جمل لغته — فهو لديه أيضاً طريقة ربط أجزاء مختلفة للغته أو بشكل أبسط قد ذوّت وظائف بنية النص .(١)

ولقد تجاهلت الاتجاهات الرئيسية لعلم اللغة الأمريكي بصفة عامة تحليل النص ، لأنها تنظر إليه على أنه ثانوي بجانب الوظيفة الحقيقية لعلم اللغة . فقد عنى علم اللغة الوصفى الذي يمثله بلومفيلد (١٩٣٣) بوجه خاص عناية أقل بما نطلق عليه في الوقت الحاضر النحو ، ولم يعن مطلقاً بتحليل النص . إذ يعالج فصل " النحو " لدى بلومفيلد مثلا بنية المركبات والساندهي ، والمطابقة ، وكذلك

John V. Hinds : عنوان هذه المقالة هو (\*)

Textuelle Beschränkungen der Syntax pp.344-356

من الكتاب السابق ذكره Textlinguistik الذي حرره فولجانج درسلر W. Dressler ، دارمشتاد ۱۹۷۸ م .

NSF Grant 50- 1447- ^ Woodrow Wilson : نام هذا البحث إلى حد ما كل من Disseratation Fellowship ,

أبنية متمحورة داخلياً ، وأبنية متمحورة خارجياً [١٨٤-٢٠٦] ، ولكنه تجاهل فى الواقع كل مجالات النحو التى يهتم بها عالم اللغة الحديث . ولكن ملحوظات بلومفيد حول العلاقة بين الجمل والنصوص بناءً على ذلك لافتة للنظر .

"يمكن أن يتكون منطوق ما من عدة جمل . وهذه هى الحال حين يشتمل المنطوق على أشكال لغوية كثيرة ، لا تشكل من خلال بنية (أى تركيب) نحوية عرفياً ومهمة فى وحدة أكبر ، مثل كيف حالك ؟ إنه يوم جميل ، أتلعب التنس بعد الظهر ؟ أما ما يوجد باستمرار أيضاً لربط عملى بين هذه الجمل الثلاث ، فإنه لا يوجد تنسيق نحوى يوحدها فى وحدة أكبر : أى منطوق يتكون من ثلاث جمل " . [١٧٠] .

وقد أكدت جملة البداية في " الأبنية النحوية " لتشومسكي ميل النموذج التحويلي التوليدي ضد بحث المنطوقات التي تعد أطول من جملة ، برغم أنه قد تأثر بها تأثرا عميقاً: " هدف الدرس النحوى للغة محددة هو إنشاء نحو ، يمكن أن يُعد وسيلة لإنتاج جمل اللغة المحللة " . [11] ولكن لا يُزعم بذلك أن علم لغة النص لم يُقبل مطلقاً من علم اللغة الأمريكي ، وكان لزاماً على التاجميميين وأصحاب التحليل الطبقي أن يدرسوا اللغة من جانب علم لغة النص . وأكدوا ذلك باستمرار . ولكن للأسف لم ينظر إلى أي اتجاه من الاتجاهين على أنه المدرسة الرئيسية لعلم اللغة .

وفى إطار نحو التحويلات أبدى دائماً علم (بدون قصد أحياتاً) بان ثمة ظواهر محددة ، يمكن أن توضح من خلال وصف لغوى نصى على نحو أفضل .

ومن الجدير بالذكر فى هذا الجانب أن تُوضح محاولتان لتفسير ظواهر نصية دون تطبيق التحليل النصى . المحاولة الأولى ، فرضية فودر - كاتس - بوستال تزعم أن المجال الحقيقى لنظرية دلالية هو الجملة بذاتها ، لأن تحليل جمل منعزلة (مستقلة) يمثل الكم الجزئى لتحليل جمل تقع فى محيط ما .

ويُهذُب تصور هذا المحيط الضرورى (setting) أيضاً من خلال التفريق بين السياق غير اللغوى للموقف والسياق اللغوى ، الذى هو النص المكتوب أو المنطوق ، الذى تقع فيه الجمل المدروسة . ويعد هنا هذا السياق اللغوى بوجه خاص ، أى بنية النص ، مهما . ويزعم فودر – كاتس – بوستال أن وظيفة

نظرية دلالية هو إزالة غموض المنطوقات . وقالوا على سبيل المثال إن الجملة القائمة بذاتها " أطقت النار على الرجل المسلح " متعددة المعنسى ، ولكن حين تُوضع فى نص : أطلقت النار على الرجل المسلح . لو كان لدى الرجل سيلاح أيضاً ، لكان قد أطلق على النار أولاً . فلا تكون كذلك . ويزعم فودر - كاتس بوستال أن نظرية مرتبطة بهذا النوع من تحليل النص لا تفضل التفسير الدلالي لجمل مفردة على الإطلاق ، لأنه بصرف النظر عن بضع حالات ، يمكن أن تعالج النصوص بوصفها جملاً مفردة بسيطة ، حين ينظر إلى حدود الجملة على أساس روابط للجملة [ ٩٠ ] . ويزعمون كذلك أنه بالنسبة لكل نص توجد جملة وحيدة ، تتكون من سلسلة من جمل ن منشئة النص ومزودة بروابط مناسبة . وتبين هذه الجملة العلاقات الدلالية ذاتها مثل الواردة في النص [ ٩٠ ] . فرضهم هذا لا يمكن الدفاع عنه بالضرورة . وفي الواقع يرى فودر - كاتس - بوستال أيضاً أن تبطر جملتان ليس طبيعياً في الأغلب ، وأن الوسائل المبذولة ليست ضرورية تنظبها بنية الربط غير الطبيعي . وكذلك يختلف بوضوح كثير من القيود التسي تتطلبها بنية النبة ا

مثال بسيط نذلك الإضمار في اليابانية . ودون أن نوضح بدقة تفصيلات شروط استعمال الضمائر ، يمكن أن يوضح ببساطة شديدة أن نتائج الإضمار في الجملة – الثانية من جملتين مختلفة أساساً عما في الجملة الثانية مين جملتين .

(۱) Taroo ga Ziroo o tasuketa yo (۱) تعرف ساعد (ماض) مفعول فاعل تعرف أن تارو ساعد جيرو
Sore kara kare mo Akiko o tasuketa ساعد (ماض) مفعول هو أيضا وبعد ذلك ساعد (جيرو) اكيكو

(2) \* Tarro ga Ziroo o tasuketa, kare mo Akiko tasuketa ساعد (ماض) مفعول أيضا هو ساعد (ماض) مفعول قاعل تارو ساعد جيرو، وساعد اكيكو أيضاً

فى الجملة (١) تبين الجملة الأولى أداة نهاية الجملة (yo) ، وتبدأ الجملة الثانية بمركب لبداية الجملة sore kara . هذان يستخدمان لتأكيد الفصل بين كلتا الجملتين ، ولأنه ترد جملتان فإن (kare) تحيل بلا لبس إلى (جيرو) . أما المثال (٢) فغير نحوى ، حين يفسر (kare) بأنه عنصر تحاول مع (جيرو) . والمعنى الممكن وحده أن إنساناً ما غير محدد غير متطابق مع تارو ولا مع جيرو هو عنصر التعلق لـ kare ، وهو ما يبين الفرق بـين إضـمار الجملـة وإضـمار المركبات .

وثمة اقتراح ثان يستحق أن يدرس الآن . فقد برهن لاكوف في سلسلة من أعماله على أن معالجة الفروض المسبقة ضرورية لدراسة النحو ، على السرغم من أن هذا يجلب معه توسيعاً لمجال البحث النحوى ، ويثبت لاكسوف (١٩٧١ أ) هذا التوسيع ضرورى حتماً لتفسير ظواهر محددة أطلق عليها "نحوية "مسن الناحية التقليدية . وإلا ربما لا يشتمل مجال لنحو خال من الفرض المسبق "دراسة توزيع المورفيمات النحوية " [٣٣٧] . ويبين لاكوف مثلاً أن المورفيم الإنجليزى who (من) لا يمكن أن يحدد ببساطة من خلال سمة نحوية [+ إنساني] - ، بسل يتطلب ضمير الموصول who على الأقل أن الشخص المتعلق به يُفترض أن يكون حياً وقت الإحالة أو يظن أنه إنسان . [٣٣١] وللأسف يرعم لاكوف أيضا في فرضية عن مجالات النحو الخاص بالفروض المسبقة أنه : حين توجد بنية في فرضية عن مجالات النحو الخاص بالفروض المسبقة أنه : حين توجد بنية نحوية (ق, ... ق ن] نحدد التمثيل الدلالي لجملة بـ

 $SR = (P_1, PR, TOP, F, ...)$ ت د = (ق ۱ ، ف م ، موضوع ، ب

حيث PR ربط لفروض مسبقة و TOP رمز لموضوع الجملة ، و F رمز لبؤرة الجملة [۲۳۰] . ولكن يمكن أن يوضح أن النحو التوليدى يتأثر بأوجه عدم المناسبة ذاتها التى يتأثر بها النحو الخالى من الفروض المسبقة الذى يهاجم هذه

الأوجه ، لأنه حتى تحليل الفرض المسبق لا يمكنه أن يفسر توزيع المورفيمات النحوية دون ضم ظواهر نصية في التحليل .

ويتطلب بحث عناصر الإشارة الإحالية اليابانية على الأقل فرضاً مسبقاً للتحليل لإيضاح توزيعها . فيوجد مثلاً فرق خاص بالفرض المسبق بين sono (ذلك هناك) – ولا تُستخدم (ano) إلا حين يفترض المتكلم أن السامع ، مثل المتكلم يعرف عنصر تعليق اسم الإشارة الإحالي . وتُستخدم sono إما حين يعرفه المتكلم ، ولكن لا يعرفه السامع أو حين لا يعرفه المتكلم أيضا .

Kinoo Yamada – san ni hazimete aimasita (٣)
An (\* sono) hito zuibun kawatta hito dasune
قابلت السيد يامادا أمس للمرة الأولى . ذلك الرجل شخص مرح للغايــة . الــيس
صحيحاً ؟

وتستخدم Ano للإحالة إلى السيد يامادا ، لأن المتكلم يفترض أن السامع يعرف السيد يامادا . وحين لا يعد المتكلم هذا الفرض المسبق فيان sono هنا تكون مناسبة . (٢)

بيد أن وصف توزيع ano - sono يتطلب ما هو أكثر ، وهو أن تُتضمن ظواهر نصية أيضاً . فالذكر الأول لفاعل معروف للمتكلم والسامع يتطلب ano ، كما بُين آنفاً . غير أن إحالة متكررة إلى هذا الفاعل تبين الميل إلى التبادل بين ano و sono بسبب محيطها أو موقعها اللغوى في نص . مثال حول ذلك :

Kino Tookyoo de otomodati ni aimasta.

Ano hito wa ima nihon– ginkoo ni tutomete – iru to iimasita .  $\left(\frac{ano}{sono}\right)$  hito wa Konogoro kibun ga yoku nai kara , otaku ni tomatte – imasu .Tokorode  $\left(\frac{ano}{sono}\right)$  hito wa moo omosiroi monogatari ohanasimasu

<sup>(</sup>٢) ترجع هذه الملحوظة وهذا المثال إلى كونو (١٩٧٠) .

قابلت صديقك أمس فى طوكيو قال (أى ذلك الرجل) . إنه يعمل الأن لبنك اليابان ولأنه (أى ذلك الرجل) يشعر فى الفترة الأخيرة أنه ليس على ما يرام ، ظل فى البيت فضلاً عن أنه (أى ذلك الرجل) يحكى دائماً حكايات ممتعة

الاستعمال الأول لاسم الإشارة الإحالى هو ano (ذلك) ، لأن المتكلم يعرف أن السامع يعرف الشخص العائد إليه . أما الاستعمالان الثانى والثالث لاسم الإشارة فيمكن بسبب موقع اسم الإشارة في النص ، وبرغم الافتراض المتضمن في الاستعمال الأول أن يكون إما sono أو ano .

ولقد زعمنا إلى الآن أن المحاولات السابقة لوصف لغوى غير القائمة على أساس تحليل النص ليست كافية . وقد أورد مثالان يابانيان لبيان إخفاق نحاة الجملة في إيضاح محاول لظواهر نحوية . وبين في كل حال أن النص يقوم على نحو ما بتقييد بنية الجملة . وبناء على ذلك سوف نناقش الآن مجالات توصف كلها بشكل غير تام في إطار أنحاء الجملة . وسوف يوضح أن المنهج الوحيد لإيضاح هذه الحقائق يقع داخل إطار يراعي بنية النص .

#### إطار عام

إن الإطار العام الذي يمكن أن تبنى فيه مكونات المعلومة بشكل كاف هو تحليل يراعى حقيقة أنه في كل فعل كلامي يرد متكلم وسامع . هـذا الاقتـراح متطابق من جوانب كثيرة مع الاقتراح الذي عرضه روس (١٩٧٠) ، الذي يعنى بأفعال أدانية ، ولكن يوجد أيضا بعض فروق جوهرية بين كليهما ، ولا سيما أن تحليل روس محدد لنحو جملة . ولذلك يجب أن نفترض دائما أن مركبا أدانيا من نمط أقول لك .. ج .. أساسا لكل جملة مفردة . ولأن الجمل في النصوص مثلما في المحادثات يتبع بعضها بعضا ، ولأن هذه الجمل للمتكلم والسامع أنفسهما في اطار شروط عادية ، فإن هذه الحتمية تتجاهل الإتيان في كل جملة بمركب أدائي ، تعميم مهم ، وتخرق كل شرط للبساطة وحين يفترض مركب أدائي لكل جملة تعميم مهم ، وتخرق كل شرط للبساطة وحين يفترض مركب أدائي لكل جملة

مستقل عن كل الأخريات فإنه ينشأ مصادفة أن يتحادث المتكلم والسامع أنفسهما . وفى تحليل لا يذكر إلا مركباً أدانياً لكل متوالية سردية تصير هذه الحقيقة جيزءا من النحو . وسيوضح أسفل أن هذا التحديد لا يصدق على متواليات سردية فقط، بل على نصوص أخرى أيضاً .

ويعرض الشكل الحقيقي لهذا التحليل في المثال (٥) بصورة غير شكلية :

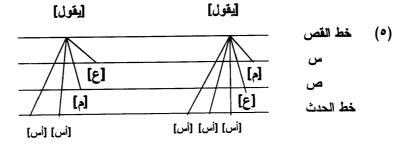

وتتكون هذه الشبكة المجردة (عن تابر ١٩٦٦) من خطين متوازيين ، خط النص ، وخط الحدث . ويشير خط القص إلى سلسلة من كتل نصية رئيسية ، مثل الفقرات ، تبادل المتكلمين ، في حين يعرض خط الحدث سلسلة أحداث أو تتابعات جملية ، وتمثل س و ص المشاركين في الحديث . ويشار إلى المتكلم بـ [م] وإلى السامع بـ [ع] ، ويعلو الفعل المجرد خط القص . وتعرض الشبكة آلية غير شكلية ، لمعالجة شروط الإضمار المجاوز للجملة ، وتبادل الإشارة في المحادثات ونماذج السوال – والإجابة ، وشروط الاجتزاء والتبئير ، وكذلك أشكال التأدب . ولا يتسع المكان لمناقشة كل هذه السمات هنا ، بل أن نعرض لإحداها فقط ، عرضا كافياً . ولكن تحدد هنا المعالم أيضاً بشكل واضح حتى تبين إمكانية تنفيذ هذا الاقتراح .

### أشكال التأدب ركلام الاحترام)

ثمة حقيقة معروفة تماماً وهى أن لغات محددة فى العالم تسم العلاقة بين المتكلم والسامع على نحو ما . وفى اليابانية يعد هذا التعليم للعلاقة بين المتكلم والسامع (السامعين) ، وموضوع الجملة تابعاً لإدراك المتكلم لهذه العلاقات . ويمكن أن تحدد هذه العلاقات بمساعدة ثلاثة نظائر : صيغ رسمية فى مقابل صيغ غير رسمية ، وصيغ راقية فى مقابل صيغ عدم استهانة فى مقابل صيغ عدم استهانة . (٣) وتوضح الصيغ المطابقة فى (١) ، في حين سردت الشروط الضرورية لاستخدام الصيغ المناسبة فى (٧) .

yom - are - ru

جـ- صيغ استهانة (استخفاف) أفعال (yom - u يقرأ - مضارع) o + yomi + suru o + yomi + itasu

<sup>(</sup>٣) هذه المصطلحات هي نظرات جو هرية ، أشكر هار ادا (١٩٧٠) فيما يختص بصياغتها .

### (٧) شروط

### أـ صيغ رسمية

١- لا يستخدم المتكلم الصيغ الرسمية مع الناس الذين يتبعون جماعة متماسكة محددة بشكل غير دقيق . فهى تتكون من أصدقاء حميمين ، وأفراد الأسرة..الخ .

٢- يقع التغيير إلى الأسلوب العادى حين نصف الموقف بُعداً فيزيائياً أو نفسياً إلى علاقة المتكلم بالسامع (الهاتف ، المقابلة الرسمية ... الخ) .

٣- لا يستخدم الأعلى من الناحية الاجتماعية الصيغ الرسمية في مقابل الأدنى.
 وتتطلب مكانة الأدنى من الأعلى الأسلوب الرسمى.

### بد صيغ رفيعة

يستخدم المتكلم ألفاظاً رفيعة لتصوير فعل أو حال إنسان ما ، حين تُقدم الطبقة الاجتماعية لهذا الإنسان على طبقة المتكلم .

### جـ صيغ استهانة

يقدم الشخص المتعلق بالمفعول (غير المباشر أو المباشر) في جملة ما على فاعل الجملة من الناحية الاجتماعية والشخص الذي يتعلق به الفاعل مقدم على المتكلم في الوقت نفسه .

ومن الضرورى للإفادة من هذه المعلومة أن تُعلَّم الطبقة الاجتماعية النسبية سواء لمتكلم الخطاب وسامعه أو للفاعل والمفعول . ولا يكون هذا ممكناً إلا حين يتيح النموذج المستخدم للوصف تمثيل المتكلم السامع في بنية أساسية . وتوجد خصائص أخرى في الياباتية تدعم كذلك تطبيق تحليل أداني ، فعلى سسبيل المثال حسب جنس المتكلم يكون استخدام متباين للدوات وأوجه شهبه بين استشهادات متضمنة وجمل خبرية ، واستخدام الضمائر المنعكسة وصفاً للشخص الأول (المتكلم) . وتناقش هذه الحقائق بالتفصيل في عمل هندس (١٩٧١) – هنا

ثمة أهمية لحقيقة أنه سيكون ممكناً إيضاح تغيير فى استخدام صيغ التأدب داخل خطاب ما . حين يُقرض المركب الأدائى للنص كله بدلاً من الجملة المفردة . وناخذ مثالاً حالة حين يتحدث متكلم مع أصدقاء ، هو موقف يتطلب صيغاً غير رسمية . هذا الموقف يمكن أن يوصف مع الورود الأول للمشاركين فى المركب الأدائى . وحين يتغير مستوى الشكلية لسبب ما ، مثلاً تبعاً لدخول غريب فى جماعة يمكن أن يلاحظ هذا التغيير عند نقطة الدخول ، فى حين تظل كل أجزاء التحديد الأخرى كما هى . ويعرض هذا فى  $(\Lambda)$  ، حيث تمثل من [a] د [a] د [a] د رجة واحدة أو غير واحدة للثقة . مع افتراض أن درجات مشابهة للثقة تنتج أسلوباً غير رسمى [a] .

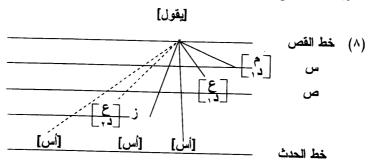

وكما يمكن أن يرى فى (٥) و (٨) ليس من الممكن فقط أن يبين تغيير المتكلم، وتغير الشكلية (الرسمية)، بل يمكن أن يفترض الإضمار ووضع التحديد فى تجاوز لحدود الجملة أيضاً. وبذلك توجد فى الوقت نفسه وسيلة سواء مسن المتكلم أو من السامع لتفسير حالات ورود ضمير الشخص الأول (المستكلم) فسى جملة خطاب ما تفسيراً صحيحاً، وإمكان فهم كل المشاركين ثنائيات مثل : يأتى يذهب، وهنا – هناك .

ثمة موضوع ينبغى أن يطرح باختصار ، إذ لا يمكن أن ينظر إلى التبنير أو عملية انتقاء مكون جملى ووصفه بأنه حامل معلومة معروفة ، إلا من جانب بنية النص أيضاً . وفي اليابانية تصف الأداة المتأخرة wa المركب الاسمى لجملة الذي يستخدم بؤرة . (1) وإذا نُحى كثير من التعقيدات التي لا تمس الأمر المناقش هنا ، فإنه يوجد قيدا اختيار للمكون الذي يصير بؤرة . ويجب أن يكون المركب الاسمى خاصا بجنس أو يتضمن معلومة معرفة . وفي حالبة المركب الاسمى الخاص بجنس يمكن أن يفترض أن هذه المركبات الاسمية تتبع سبجلاً دائماً يشتمل على قائمة للمركبات الاسمية التي يمكن أن تُبار (تجعل بؤرة) بشكل حر .

مثل geta (قمر) و zoo (فيل) ... الخ . وهكذا فالمثال (٩) :

(9) Zoo wa hana ga nagai

طويل أنف فيل

الفيل له أنف طويل .

جملة يمكن افتراضها ، في حين أن (١٠)

(10) \* Hito wa omosiroi desyoo?

(یوم ما) مهم رجل

رجل مهم ، أليس كذلك ؟

لا تمثل جملة الآن hito في هذه الحال لا تعد جنساً. ويجب بالإضافة إلى هذا السجل الدائم أن يُوضع سجل زمنى ، يتيح التبئير للمركبات الاسمية غير الخاصة بجنس الواردة في خطاب مميز . وتعد الجملة الثانية في (١١) نحوية لأن الشخص الذي يتعلق به المركب الاسمى قد قُيد في السجل الزمنى . (11) Yamada - san ga tazunete kimasita

<sup>(؛)</sup> لا تُناقش هذا وظائف أخرى للـ wa مثل الاستخدام التقابلي . انظــر حــول ذلــك كونــو (١٩٧٠ و ١٩٧١) .

جاء زائراً السيد يامادا السيد يامادا زرانى السيد يامادا زرانى السيد يامادا زرانى السيد يامادا (يوما ما) مهم ذلك الرجل هو مهم ، أليس كذلك ؟

ولا يكون إدخال هذا النوع من السجل ممكناً إلا حين تُستخر للتفريق كتسل نصية بدلاً من جمل . ولأن توزيع الأداة wa يقع داخل إطار البحث اللنحوى ، ويتطلب الإيضاح الوحيد لهذا التوزيع بحث النص فإن حتمية تحليسل السنص واضحة. وسوف يوضح السجل الزمنى حين يبنى بناءً صحيحاً ظاهرة حذف المركب الاسمى في اليابانية أيضاً ، ويمكن أن يكون بشكل محتمل للغاية أداة قيمة لوصف الفروق بين مركبات اسمية معرفة ونكرة في لغات مثل الإنجليزية ولتفسيرها .

موجز: ونُضِع أن بحث الجمل دون بحث النصوص يسفر عن نتائج لا يمكن افتراضها . وعُرضت حول ذلك آلية لبيان بنية أدائية مجردة ، باقتراح أن ظواهر مختلفة يمكن أن تفسر بهذا النظام . وأخيراً عولجت مشكلات مميزة مستقلة بعضها عن بعض ، يتطلب حلها تحليل بنية النص لتفسير توزيع أبنية نحوية محددة .

Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge. Dt.: Aspekte der Syntax-Theorie, Frankfurt a. M. 1969. ders. (1957): Syntactic Structures, The Hague.

Fillmore, Charles (1968): "The case for case", in: Bach, E./Harms, R. T. (eds.), *Universals in Linguistic Theory*, New York, S. 1—88. Dt. in: Abraham, W. (ed.), Kasustheorie, Frankfurt a. M. 1971, S. 1—118.

Fodor, J./Katz, J. (1964): "The Structure of a semantic Theory", in: dies, (eds.), *The Structure of Language*, Englewood Cliffs, S. 479—518.

Harada, Sin-iti (1970): A Study of Japanese Honorification, unveröffentlichtz Dissertation, Universität Tokyo.

Hinds, John (1971): *Performative Verbs in Japanese*, SUC/Brockport, unveröffentlicht.

Katz, J./Postal, P. (1964): An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, Cambridge/Mass.

Kuno, Susumu (1971): An Aspect of Subject Deletion in Japanese. Harvard, unveröffentlicht.

ders. (1970): Notes on Japanese Grammar, Harvard, Report No. NSF-27.

Lakoff, George (1970): Linguistics and Natural Logic, Ann Arbor. Dt.: Linguistik und natiirliche Logik, Frankfurt a. M. 1971.

ders. (1971a): "On generative Semantics", in: Steinberg, D. D./Jako-bovits, L. A. (eds.), *Semantics*. Cambridge, S. 232—296.

ders. (1971b): "Presupposition and relative Well-Formedness", in: Stein-berg, D. D./Jakobovits, L. A. (eds.), *Semantics*. Cambridge, S. 329 bis 340.

Ross, J.: (1970): "On declarative Sentences", in: Jacobs, R. A./Rosen baum, P. S. (eds.), *Readings in English Transformational Grammar*, Waltham, S. 222—272.

Taber, Charles (1966): The Structure of Sango Narrative, Hartford.



# علاقات سياقية بين الجمل في الإنجليزية (\*)

كان النحو التقليدى منذ القدم حتى العصر الحديث مرتبطاً بالمنطق والبلاغة . وليس مآل ذلك آخر الأمر موقفه المعيارى الذى عابته أخطاء كافية غالباً ، لأنه اصطدم بتصورات الحكمة والجمال . بيد أن قواعد لم تتعلق صراحة الا بوحدة " الجملة " . وداخل الجمل فقط وُضّحت أوجه اطراد ووُضِعت مخالفات . ولا يعنى هذا أن الجملة قد أقربها في الواقع العملي أيضاً أعلى وحدة تامة . وعُرفت مخالفات داخل تتابعات الجملة (مثلاً اختيار خاطئ للضمائر ، وربط خاطئ للجملة ، ومخالفات ضد قواعد التطابق ...الخ) بأنها أخطاء . وبذلك أقر ضمنياً بوحدات أكبر متجاوزة الجملة ، وجب أن تُلاحظ داخلها أوجه اطراد وأن تراعى .

وقد اضطلع علم اللغة الحديث أيضاً فى البداية بمحاولات متندة فقط ، لبحث سياقات أكبر عن أوجه انتظامها . ويسرى هذا على البنيوية التصنيفية والنحو التحويلي التوليدي أيضاً . وربما يمكن أن يُتَوقع من الأخير الذي استهدف أن يوضح بنظامه القاعدي بناء جمل صحيحة نحوياً وتفسيرها توضيحاً تاماً ، اهتمام قوى ببحوث علاقات سياقية بين الجمل ، إذ إن مفهومية المحورين النحوية grammaticality والمقبولية وعدود الجملة .

إنه ينشد الكمال . ويمكن أن يُظهر هذا الهدف الطموح نقصانه الحالى بصورة أوضح . وعلى العكس من ذلك فقد أوجد الهدف الأضيق للنحو التقليدى في الغالب الانطباع الزائف بالكمال . (١) ويجب أن يؤدى الطموح نحو الكمال عند وصف الكفاءة اللغوية وفق ك .إ.هايدولف ضرورةً إلى تفسير كفاءة المتكلم أيضاً

<sup>(\*)</sup> عنوان هذه المقالة هــو: « Kontextuelle beziehungen zwischen Sätzen im Englischen pp. 147-166 من الكتاب السابق ذكره Textlinguistik الذي حرره فولفجانج درســـلر PV.Dressler الذي حرره فولفجانج درســـلر دار مشتاد ۱۹۷۸ .

<sup>(</sup>١) انظر ن.ر. كاتل : مخطط الإنجليزية (لندن ١٩٦٦) ص ٢١ .

لتوليد نصوص مترابطة من جهة ، ولفهم تتابع مقدم من الجمل بوصفه نصا أو لمعرفة تراكم من الجمل غير مترابط ، بل بلا معنى في أحوال ما . (١) وفي الحقيقة يجب أن يستنتج من ذلك وصف علاقات سياقية تتجاوز حد الجملة من خلال قواعد النحو . ومن المستغرب أنه لم نستطع في معسكر النحو التوليدي برغم هدفه البعيد المدى لتفسير النحوية والمقبولية ، الاتفاق بعد حول ضرورة الاشتراك في نحو النص . وكذا فقد نظر ن . تشومسكي ، المؤسس الحقيقي لهذا الاتجاه ، بشكل هامشي خاصة ، واتصالاً بمشكلة ترتيب المفسردات ، في تلك العلاقات متجاوزاً حدود الجملة . (١) ولكنه أيضاً لم يناقش مسألة قبول وصف هذه الظواهر في نحو تام . وفي الحقيقة يطابق بذلك الاتجاه العام لمدرسته ، وهو إحالة مشكلات ترتيب المفردات إلى مجال الأسلوبية . (١) وهنا يلحق بمجال الأداء performance مرة أخرى كهل مها لا يحهل بسهولة في مجال الكفاءة . competence

ومن المؤكد تماماً أن ثمة جزءاً من المشكلات يقع فى المجال الكبير والأكثر حرية للأسلوبية ، بل من المحقق أنه قد يُغفل هنا أنه يجب أن يوجد تفريق بين ترتيب للمكونات وثيق الصلة نحوياً وترتيب أسلوبى (حر) نسبياً . ولا يستطيع المرء أن يقدر ويصف أنظمة هامشية ، مثل نظام الأسلوبية إلا حين يكون قد طرح النظام المحورى لتحليل مفصل .

ويعد التحفظ تجاه هذه المشكلة مفهوماً بوجه عام ، فإذا كانت مساحة التحرك داخل أبنية الجملة ، والوصف فقط بجهاز قاعدى أكثر إجهاداً مما تستعمله البنيوية التصنيفية مثلاً ، فإنها تصير في وحدات أكبر تتجاوز الجملة ، بطبيعة الحال ، أكبر بكثير .

 <sup>(</sup>۲) انظر ك.ا.هايدولف: علاقات سياقية بين الجمل في نحو توليدي ، Kybernetika
 ۲۷۶ .

<sup>(</sup>٣) ن تشومسكى : جو انب النظرية النحوية (كمبردج/ماس ١٩٦٥ ، وأيضاً ص ٢٢٤ هامش٩٠.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٢٧ : " وبوجه عام فإن قواعد إعادة كتابة أسلوبية مختلفة جداً عن التحـويلات النحوية ، التى هى متضمنة بعمق شديد فى النظام النحوى . وربما فى الحقيقة يحـتج بـأن السابقة لا قواعد لها نحوية كثيرة مثل قواعد الأداء ... وفى أى حدث ، برغم أنه بالتأكيـد ظاهرة مهمة فإنه الوحيد الذى ليس له تأثير مرئى للخطة على نظرية البنية النحوية .

ومن حسن الحظ أنه لم يلتزم كل ممثلى هذا الاتجاه بهذا التحفظ . فالله جانب ك.إ.هايدولف السابق ذكره أيد مثلاً م. بيرفيش وغيره ضرورة بحث العلاقات السياقية بين الجملة على أساس توليدى .(٥)

وتنشأ أيضاً صعوبة إضافية من خلال السؤال عن طبيعة السياق . فالطول يمكن أن يكون غير محدد نظرياً . (١) ومن البديهي أيضاً أن توجد فضلاً عن ذلك سياقات غير متواصلة ، وإن كان سيتسيد لأسباب الوضوح بالنسبة لسياق جملةما النوع المتواصل .

وقد نوقشت فى الغالب مناقشة كافية أهمية السياق بوجه عام للتفسير الدلالى لوحدات معجمية ، حيث يُفعَل من معان محتملة عدة غالباً عدد محدود وفى حالة مثالية دون غموض معنى واحد . (١) وبطبيعة الحال قد نوقش مسراراً بالنسبة للأصوات والفونولوجيا دور السياق الأضيق اتصالاً بظاهرة التماثل . بيد أن الأمر هنا يدول حول السياق المجاوز (حد) الجملة ، الذى ينشئ علاقات بسين الجمل ، ويُنشأ الربط النصى Textkohäsion فى الغالب بوسائل نحوية . وتعد هذه الوسائل النحوية إلى حد كبير هى ذاتها التى تصلح أيضاً لعلاقات داخل الجمل. ويتعلق الأمر فى ذلك مثلاً بظواهر التطابق مع العدد والجنس بين مكونات

<sup>(</sup>٥) مبيرفيش: مهام النحو وشكله ، العلامات ونظام اللغة ، ٣ كتابات في الأصوات وعلم اللغة وبحث التواصل ، ١١ (برلين ١٩٦٦) ، ص ٥٢ : ومن جانب آخر يوضح نحو بلاشك الكثير عن بنية اللغة ، كلما زاد تضمنه قواعد إجبارية ، أي كلما زاد إمكان التنبو بحقائق من خلاله ، ولا يجب أن تترك لتفسيرها بنظريات أخرى . بيد أن هذا يعني أن يميز نحو يستنبط تتابع عناصر الجملة من خلال تحويلات إجبارية بمراعاة السياق عن نحو يتخلي عن هذه الخاصية للجمل لقواعد غير محددة . وهذه بدقة هي النقطة التي يظهر فيها لأسباب نحوية داخلية السؤال : هل من الممكن أن يقتصر علم اللغة بوصفه علماً متكاملاً على إطار الجملة . وبيدو أن من الضروري أن تمتد قواعد التحويل إلى مركبات أكبر على الأقل ، أي على تتابعات الجمل .

<sup>(</sup>٦) من أجل محيط السياق انظر س.أولمان : الكلمات واستعمالها Man and Society Series (لندن ١٩٦٣) ص ٢٧ وفي الحقيقة لا يبعد أولمان كثيراً ، إذ إنه لا يقف على أرض النحو التوليدي .

 <sup>(</sup>٧) انظر للمؤلف: السياق اللغوى ومعنى الكلمة فى الإنجليزية ۲۱، GRH (۱۹۶۰) ص ٥٤ ۹٦. وانظر أيضا ضمن غيره كاريل هاوزنبلاس: حول معنى وحدات ونصوص لغوية .
 الأعمال اللغوية لحلقة براغ TLP ( ۲ ( ۱۹۹۳) ص ٥٩ – ٦٩ .

مترابطة واختيار الضمائر والأدوات والزمن ... النخ . ولما كان الأمر يدور بوجه خاص حول أوجه الانتظام التي تصلح لبنية خاصة بداخل الجمل مثلما تصلح لبنية خاصة بخارج الجملة تماماً ، فلم تعد هناك حاجة للوصف على مستوى منفصل . ولذا أدخل ف. دانش مثلاً مستوى ثالثاً للنحو ، هو ما أطلق عليه " مستوى تنظيم المنطوق " . (^) ومن ثم لم يعد يصلح لتعريف النحو : ترتيب المفردات (في أشكال مناسبة) التي يُوضح بها ربطها وعلاقتها في جملة ما " ، بل في استعمال دال وفق التحديد المفهومي القديم الأعم القريب من الجذر " ... ترتيب منظم أو نظامي للأجزاء أو العناصر .. ترتيب أو نظام مترابط للأشياء (كلاهما في SOED) .

بيد أن الربط يمكن أن ينشأ أيضاً من خلل علاقات دلالية (المجال الدلالي)، على نحو ما ينبغى أن توضح أيضاً فيما يلى اتصالاً بأداة التعريف . م.بيرفش أتى بالمثال الآتى من ب.برشت :

"ربما وَجَدَ غريب العاصمة أكثر فخامة . خليط متعدد الألوان من الشعوب ملأ المساكن المتصدعة . ومبان حكومية قوية قائمة دون الإتمام ، فارت المدينة من المشروعات ، وأظهرت المعاملات التجارية ملامح عادية ، كان العبيد بـ ثمن بخس " . (١)

فإذا وجب أن تجعل أسباب اصطلاحية (قائمة دون الإتمام) وسياقية (المعاملات التجارية) مسؤولة أيضاً عن جزء من الأبنية المولدة من خلال وضع أداة التعريف ، فإنه يمكن في حالة " المساكن المتصدعة " (خلافاً لـ مبان حكومية قوية) أن تكون علاقات دلالية أوجدها المجال الواسع ، بال المحدد "للعاصمة " المعرفة ، قد أدت دوراً . ويقود تعقد الإمكانات العلائقية م. بيرفيش إلى الشك أيضاً في إمكانية إنشاء نظرية لبنية النص :

<sup>(</sup>٨) ف.دانش: "منهج المستوى الثالث في النحو". الأعمال اللغوية لحلقة براغ TLP ١ TLP من ٢٢٥ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٩) م.بيرفيش: نقد لعمل زلج س. هاريس: تحليل الخطاب، إعادة طبع ١٩٦٣ Den Haag، في: مجلة كالمتوافقة الأداريس قد في: مجلة Lingustics (١٩٦٥) من ١٩٦٠ من ذلك خطاباً مترابطاً.

ما قدر الخواص التى تحدد تعقد الجمل داخل نص ما ، التسى يمكن أن تستوعبها نظرية شكلية يمكن حصرها ، مشكلة مفتوحة بشكل مطلق ... وتعدد دراسة بنية هذه الاطرادات (أوجه الانتظام) شرطاً لصياغة نظرية لبنية السنص .. إذ يجب أن توضح علاقتها بالبنية النحوية والدلالية للغة ... ووضع المهام المرسومة نظراً لعدم معرفتنا الكاملة تقريباً بالحقائق المتعلقة بالموضوع يوطوبى (خيالى) . فليس من الممكن معرفة هل هو قابل في هذا الشكل للحل أساساً بشكل مؤكد . (١٠)

وأظن أيضاً للأسباب الواردة بداية أن تنظيماً متكاملاً لن يكون ممكساً ، وأننا يجب أن نقتصر لذلك ابتداءً على بحث بعض أوجه الانتظام القائمة .

ومن البديهى أن ثمة علاقات بين الجمل يمكن أن تنشأ من خلال ظـواهر غير لغوية أيضاً مثل التلويح (الإيماء) ، وتعبير الوجه ، على سبيل المثال ابتسام متواصل عند قص نكتة غير مترابطة .

ويرجع اقتصار التحليل النحوى على جملة مستقلة داخل البنيوية التصنيفية فيما يرجع إلى ل.بلومفيلا ويشكل ت.ك.فريز خاصة استثناء ، ذلك الذي يؤكد أن :

" كل وحدات الجملة التى تتبع الأولى التى تبدأ محادثة تحتوى دائماً مسن الناحية العملية على شكل ما من إشارة التوالى . ولا تحتوى كل جمل التسوالي داخل كلام متواصل لشخص ما على إشارات التوالى هذه فقط ، بل تضمها أيضاً "منطوقات الإجابة " لمتكلم ثان مواصلاً المحادثة . (١١)

وأتبع فريز بعد ذلك بقائمة من الأمثلة التى تُظهر تغيرات مستلزمة سياقياً. ولكن هذا أيضاً - كما هى الحال لديه فى الغالب - يتعلق الأمر بإشرارة عابرة لم تعقبها أية اقتراحات حول معالجة نحوية منظمة لها .

<sup>(</sup>١٠) مبيرفيش المقال السابق ص ٧٣.

<sup>(</sup>١١) ت.ك.فريز : بنية الإنجليزية (لندن ، إعادة طبع ١٩٦٤) ، ص ٢٥١ يتضح هنا فضلاً عن ذلك أيضاً مدى عدم مناسبة المصطلح " الكلام غير المترابط " (=الكلام المباشر) في مقابل " الكلام المترابط (=الكلام غير المباشر) . ومن البديهي أنه يحافظ على الترابط مع الكلام المباشر أيضاً ، وإن كان من خلال وسائل أخرى أيضاً .

ولا يعد كتاب زليج س.هاريس: تحليل الخطاب في الأصل توسيعاً لمجال النحو، بل أريد أن يبحث العلاقات بين اللغة والثقافة.

وظل مطلب البنيوى الدنماركي ، هيلمسليف بجعل السنص نواة بحوث لغوية، بلا نتائج تقريباً بالنسبة للواقع اللغوى .

وينظر إلى جزء من الأعمال الحديثة في هذا المجال على أنها إسهام فسى التفسير الأسلوبي لنصوص أدبية بوجه خاص . وهي ذات قيمة متباينة وتسلك في الغالب طريقاً دلالية . وينجز ف.أ.كوخ مثلاً جهازاً مفومهياً شديد التعقيد لفهم العلاقات بين ترابطات معنوية (وحدات المعنى) . ويطالب بأن يؤسس النص إلى جانب الكلمة Dogem (مستوى يقترب مما نفهمه تحت " كلمة ") ، والجملة جانب الكلمة Syntaktem (مستوى يقترب مما نفهمه تحت " جملة ") مستوى مستقلاً في حد ذاته (Textem) . (۱۲) ويشتغل كوخ بمجالات نصية مختلفة (الشعر ، اللغة اليومية ...الخ) .

وقد قدم ممثل مدرسة براغ ف.ماتسيوس اقتراحات محددة لحل مشكلة العلاقات الجملية في إطار جانب المنظور الوظيفي للجملة (FSP) ويقدم ج.فيرباس موجزا واضحاً لذلك:

إن نقطة إنطلاق النظرية هي افتراض أنه وفقاً لكل من طبيعة الفكر الإنساني والطبيعة الأفقية للجملة تتبع عناصر الجملة بعضها بعضاً وفقاً لكم (درجة) الدينامية الاتصالية (درجة) الدينامية الاتصالية (درجة) الذينامية الأعلى .

ومع درجة دت التى يحملها عنصر جملة نفهم المدى السذى يسسهم بسه عنصر الجملة فى تطوير الاتصال ، وبنفس الدرجة كذلك فإنها تُزكّى الاتصال ، وتدفع به إلى الأمام . ويكون العنصر الحامل للدرجات الأدنى من دت الموضوع ، وهذه حاملة للدرجات الأعلى ، الحديث ، ويقوم العنصر الحامل للدرجة السدنيا للغاية من دت بوظيفة الموضوع بالمعنى الضيق للكلمة ، والعنصر الحامل للدرجة العليا للغاية من دت يقوم بوظيفة ، الحديث ، بالمعنى الضيق للكلمة . وبالإضافة

<sup>(</sup>۱۲) ف.أ.كوخ " بعض مشكلات تحليل الـنص " فــى جملــة : ١٩٦٦ (١٩٦٦) ، ص ١٨٣– ٨٩٨ ، وبخاصة ص ٣٨٥ .

إلى الموضوع والحديث ، هناك الانتقال الذى حمل بالنظر إلى دت درجات فوق السابق من جهة ، وتحت الأخير من جهة أخرى . ويعد التوزيع الأساس للد دت مكون المتوالية موضوع - انتقال - حديث (السيد براون [موضوع] طرد [انتقال] مدرساً ممتازاً [حديث]) .

ومع ذلك فعند إنتاج جملها ربما تنحرف لغات عن هذا التوزيع الأساسي ل دت . فريما تفعل ذلك على حساب البنية النحوية لأسباب وجدانية ، من أجل القافية ... الخ . وهذه الانحرافات معلمة بطرق خاصة ، ولذلك في الحقيقة فقط هي مؤيدة للتوزيع الأساسي لدت . إحدى الانحرافات المعلمة مزودة بالسياق ، وأخرى بالبنية الدلالية للجملة . وتتشكل عملية السياق أساساً فـــى " موضــعة " عناصر الجمل (وذلك باستخلاصها موضوعياً): فكل عنصر قد ذكر في السياق عادة ما ينقل الكم الأدنى من الله دت داخل جملة دون اعتبار للموقع الذي يشغله (ولذا في : أراد أن يُسر مارى ، ستكون مارى حديثًا أو موضوعاً تبعاً لكونها إما لم تذكر أو أنها ذكرت حقا ، في السياق السابق) . وفيما يتعلق بالبنية الدلالية فإتها تعمل داخل ذلك الجزء من الجملة الذي بقى غير متأثر بـ ، مستقلاً عـن ، السياق السابق . ووسائل التعليم مزودة هنا بالمحتوى الدلالي للعنصر المَعْني ، وريما بعلاقات دلالية يمكن أن يدخل هذا المحتوى فيها (ولذا ، ففي كل جملة من الجملتين الآتيتين بشرط فقط أن يكون الفاعل معروفا ، سوف يحمل المفعول ، المعبر عن هدف الفعل ، كما أعلى من دت من الفعل المعبر عن الحدث . ويبقى هذا بشكل جيد بصرف النظر عن موقع الجملة: كتب كتاباً ممتعاً (He wrote an interesting book, Er hat ein interssantes Buch geschrieben)

وثمة شرط يجب أن يضاف لما قيل آنفا حول عمل البنية الدلالية على مستوى المنظور الوظيفى للجملة . توجد مجموعة خاصة من الكلمات مائلة بمحتواها الدلالى لتقوم بوظيفة فى الموضوع . هذه المجموعة شُكُلت بوجه خاص بالضمائر الشخصية والملكية والإشارية والمنعكسة وأداة التعريف . وفى ظروف مرضية تشير بشكل مؤثر إلى تبعية سياقية (انظر he/er) أهي المثالين

السابقين) . وبهذه الطريقة تصلح فى الحقيقة وسانط خلالها ربما تعمل البنية الدلالية حتى داخل ذلك الجزء من الجملة الذى صار تابعاً سياقياً . (١٣)

وقد أوردنا الاستشهاد في هذا الطول لأنه قد كتب ممثلو مدرسة بسراغ أعمال كثيرة جِداً حول هذه المشكلة ، ولأنه يوجد هنا ربط واضح بالواقع العملي.

وفضلاً عن ذلك أبرزت مدرسة براغ والمدرسة التوزيعية التى أسسها . بلومفياد فى ييل - يُنظر إلى كليهما فى السياق الكلى " للبنيوية " - إمكانية تعاون بين البحث اللغوى والواقع العملى (التطبيق) بشكل واضح .

ويتبين لذلك في الثنائية التي نادى بها ف. ماتسيوس :

التحليل الشكلى للجملة والتحليل الوصفى للجملة قبول حسن فى الثنائية التي طالب بها ن. تشومسكى : البنية التحتية وبنية السطح .

ووفق درس ف. ماتسيوس الذى وضح فى وقت لاحق على يد ج. فيرباس . فاشيك ، وممثلين آخرين لمدرسة براغ بوجه خاص بأمثلة لخواص بنية الإنجليزية تطلب وصف البنية النحوية للجملة التفرق النظرى الصارم لبنية المكونات الأساسية التى تميز من خلالها كل العلاقات النحوية ذات الصلة بين أجزاء الجملة وبنية إخبار مضافة فى فعل الاتصال (FSP) ، تحدد من خلالها معطيات معينة للشكل السطحى للجملة ، وتتأثر بمقصد المستكلم من الإخبار والسياق أيضاً .

ويتجلى هذا مثلاً عن اختيار الأداة الذى يجب أن يؤدى بداهة فى كل نحو دوراً كبيراً . ولا يفهم انطلاقاً من الجملة المستقلة . وقد أكد أو . يسبرسن فى ذلك أن :

أداة التعريف زائد اسم فى المفرد تشير إلى مفرد (فقرض أنه) مالوف بدرجة أكثر أو أقل للمتكلم أو الكاتب: فصورة ما أو فكرة الشئ أو شخص مشار إليها بالاسم (مفترض أن تكون) موجودة فى وعى المتكلم أو الكاتب قبل أن ينشئ جملة إخبارية.

<sup>(</sup>١٣) ج.فيرباس : موضوعات غير ثيمية في الإنجليزية المعاصرة ، الأعمال اللغوية لحلقة براغ TLP (١٩٦٦) ٢ (١٩٦٦) ٢ وانظر له نفسه " بعض أفكار حول وظيفة نظام المفردات في الإنجليزية القديمة ، والإنجليزية الحديثة " ، Sborník Prací Filologické Fakulty . ١٠٠-٧٢ .

وتكون هذه المعلومة المسبقة معطاة فى السياق أحياناً ... فالشيئ أو الشخص مقدم للسامع أو القارئ بطريقة ما ، في الغالب بوسائل الأداة النكرة...(١٤)

وترجع المعرفة المسبقة المذكورة هنا إلى السياق (أساس سياقي صريح) أو موقف واضح (أساس موقفي) . (١٠) وأورد أ.أ .هـل الـذى يعمـل بمفهـوم "الألقة"، ور .ب.ليز ، الذى يرى تحديد اختيار الأداة تحديداً سياقياً أيضاً ، أوجـه تهذيب لنظرية اختيار الأداة حديثاً . (١١)

لننظر في مشكلة اختيار الأداة بشكل أدق من منظور السياق الأكبر . (۱۷) بين جملتين ، مثل : توجد تفاحة على المنضدة There is an apple on the بين جملتين ، مثل : توجد تفاحة على المنضدة table و Jóhn àte the apple (أكل جون التفاحة) توجد علاقة سياقية . (۱۸) الأساس حقيقة أنه في نص ما يظهر مركب اسمى في الذكر الأول مع أداة تنكير ، وفي الذكر الثاني على العكس من ذلك مع أداة تعريف . وهكذا فاداة التعريف يمكن بداية أن تعد شكل إعادة إحالي لأداة التنكير .

<sup>(</sup>١٤) أوتو يسبرسن 14.11 MEG (ص ٤٧٩) ، وانظر له نفسه : أصول نحو الإنجليزية (لندن [إعادة طبع] ١٩٦٢) ، ص ١٦٢ : الاستعمال الرئيسي لأداة (المعرفة) الإشارة السي الشخص أو الشيئ الذي هو في هذه اللحظة الأعلى في عقل المتكلم ، ومن المفترض في عقل السامع أيضاً .

<sup>(</sup>١٥) استقى يسبرسن هذه المصطلحات من دراسة ممتازة لــــ پ . كريستفرســن ، الأدوات ، دراسة لنظريتها واستعمالها في الإنجليزية (كوبنهاجن ١٩٣٩) .

<sup>(</sup>١٦) أ.أ هِل : إعادة اختبار للأدوات الإنجليزية ، سلسلة دراسات في اللغــة وعلــم اللغــة ١٩ (١٦) . ص ٢٣١-٢١٧ .

<sup>(</sup>۱۷) فيما يأتى أدين بالفضل فى إشارات كثيرة وأمثلة إلى در اســة الماجســتير لتلميــذى ب . در وبج: علاقات سياقية بين الجمل فى الإنجليزية (كيل ١٩٦٧) .

<sup>(</sup>١٨) وضع البنير / / (=نبر أساسي ) و / \ (= نبر ثانوي) سيصير فيما يأتي ذا صلة .

بيد أنه يلاحظ كذلك بضع جمل مترابطة آتية : كاتت هناك فتاة جميلة ترقد فى السرير . كانت تشاهد القمر . e : بعد نزهة متعبة عاد إلى المنزل ، فتح الباب و دخل . e

تكمن العلاقة بين الجملتين الأوليين في إضمار (فتاةً جميلة) إلى (هي) الذي يطابق الفتاة ، بعد أن تقدمت (فتاة جميلة) . وعلى العكس من ذلك يظهر (القمر) من البداية مع أداة التعريف . في هذه الحال يتعلق الأمر بمجموعة فراند Unika ، لعناصرها من البداية السمة " معرفة " .

ويوجد فى الجملتين الأخربين ربط دلالى ، كما وُضِبِّح فيما سبق أيضاً فى حال شاهد برشت . وهكذا يورد إلى جانب السمة + م (ذكور) السمة + م (عروف) أيضاً للتعريف فى السياق . (١١)

وتتضح تغيرات تركيبية أخرى اتصالاً بالعلاقات الإحالية حين توضع في الاعتبار العوامل فوق القطعية المهملة إلى الآن . ويبين تحليل لهذه الأمثلة قيوداً معينة في وضع النبر على أجزاء جملية من تلك الجملة ، لها صلة بعلاقة سياقية . فالذكر الأول لـ (تفاح) يتضمن أيضاً وضع نبر الجملة الرئيسي . ويمتسل هذا نقطة التحول الرئيسية (= Tonika) نغم الجملة . ويسرى ما يشبه ذلك على وضع النبر مع جمل أمثلة أخرى .

وتوجد فيما يبدو بين اختيار الأداة وتوزيع النبر صلات . ويمكن أن يصفها المرء على النحو الآتي :

- ١- مكون ، يذكر في النص للمرة الأولى يمكن أن يحمل النبر الأساسي للجملة .
  - ٢ يتضمن الذكر للمرة الأولى السمة (-م) .
- ٣- كل مكون يظهر للمرة الثانية في جملة النص ذاته يغير سمته السياقية [-م]
   إلى [+م] .

There was a sweet girl lying in her bed . After a tiring : الجمل في الأصل (\*) walk he reached a house . She was watching the moon . He opened the door and went in .

<sup>(</sup>١٩) انظر ك.إ.هايدولف ، السابق .

- ٤- مكون ، يحمل السمة [+م] ، لا يمكن أن يصير حاملاً للنبر الأساسى للجملــة المستلزم سياقياً .
- ٥- مكون يحمل السمة [+م] ، يمكن أن يصير حاملاً للنبر الثانوى للجملة ،
   ويتبين علاوة على ذلك بالنظر إلى الموقع بالنسبة للفعل المتصرف :
- ٦- مكون تظهر فيه السمة [+م] ، وحامل النبر الثانوى ، يبدو دائماً في موقع قبل الفعل .
- V- يرتكز النبر الأساسى إما على مكون مع العلامة [-a] ، يقع في موقع بعد الفعل أو يحمله الفعل ذاته . (V)

ويمكن أن يُنظر إلى بناء الحديث وبناء الموضوع ('') على أنهما عمليتان مستلزمتان سياقياً . وفى ذلك لا يقتصر بناء الحديث على مكونات اسمية . وحين تحمل كل المركبات الاسمية فى الجملة السمة [+م] يقع نبر الحديث على الفعل ، برغم ميل مكونات يمكن أن تصير حديثاً عادة إلى موقع الجملة النهائى :

- 1-There was a girl
- 2-There was an apple
- 3-The bòy áte the apple

ويتجلى بناء الموضوع لمكون ذُكِر من قبل فى موقع قبل الفعل ، فى بداية الجملة غالباً . وفى تتابع المبنى للمعلوم – المبنى للمجهول تتبين العلاقة السياقية بوضوح : There was an apple on the table (كانت هناك تفاحة على المنضدة) This apple was eaten by John (هذه التفاحة أكلت من قبل جون)، (وليس : John ate this apple) . ("۲)

ويمكن انطلاقاً من طرح الموضوع – الحديث أن توضح علاقة المبنى المعلوم- بالمبنى للمجهول من جديد من جهة علاقات سياقية ، التي لم يُعزَ لها

Proceedings of : انظر للمؤلف : بعض علاقات سياقية بين الجمل في الإنجليزية في : the Tenth International Congress of Linguists (Bucharest ,1968)

<sup>(</sup>٢١) تطابقات الموضوع والحديث في الاستعمال اللغوى الأمريكي غالباً المحور - التعليق.

<sup>(</sup>٢٢) سوف يتحدث فيما بعد أيضاً عن الحالة لنبر المقابلة Jóhn .

إلى الآن فى حقيقة الأمر إلا قيمة أسلوبية ودلالية . (<sup>٢٦</sup>) وعند بناء الاسم يكون من غير الممكن النبر الأساسى والموقع بعد الفعل المتصرف ويتبين فضلاً عن ذلك أن الأداة الإحالية المحددة عند ذكر سابق مباشر للجملة تقدم فى الغالب من خلال ما يسمى ضمير الإشارة (<sup>٢١)</sup> (this (the) . Bill received an apple – this (the) . تلقى بل تفاحة – هذه (الس) تفاحسة لها جوانسب (وجنات) حمر .

ويتبين فضلاً عن ذلك أن مركب الأسماء يطابق المركب الاسمى المعرفة ، ويُلحق علاوة على ذلك بمجموعة الفرائد . ويتضح ذلك أيضاً في السلوك ذاته تجاه جمل الموصول : لا يمكن أن تستكمل كل الفرائد إلا بجمل موصولية وصفية (= غير اختيارية) .

وحين يتلقى برغم ذلك اسم علم مثل: Jóhn ate the apple نبراً أساسياً خاصاً، فإنه توجد حالة خاصة. وتتجه هذه الجمل بشكل استدراكى ضد جمسل متقدمة، تصححها فيما يبدو براديجماتياً. (()) ويُنظر إليها على أنها أمثلة لنبسر تقابلى. وترد بشكل شائع خاصة في الحوار. (()) وربما يتبع أيضاً سوال الإحمال، الذي يكون حتى المركب الاسمى الذي يسأل عنه، متطابقاً مع الإجابة (الكاملة):

من مسح حذاءه ؟ - ؟ John polished his shoes

April 2 - ؟

April 2 - ؟

What did john polish

John polished his shoes

April 2 - ؟

John polished his shoes

<sup>(</sup>٢٣) انظر . ى .جلهارد : علم الأسلوب الإنجليزى (فيسبادن ١٩٦١ ، ص ٢٥ ، حيث يدلى بأقوال لا معنى لها إلى حد ما ، انظر مثلاً " الفاعل الصحيح " .

<sup>(</sup>٢٤) يلاحظ في الواقع أنه في الألمانية يقع وضع ضمير الإشارة أكثر مما في الإنجليزية انظر : هذه الفكرة (ليست مؤكدة) ... the thougt is not a reassuring one – Dieser Gedanke

<sup>(</sup>٢٥) ك. إ . هايدولف ، السابق .

<sup>(</sup>٢٦) انظر – جونتر : حول موضع النبر في الحوار ، Journal of Linguistics ( ١٩٦٦)، ص ١٥٩ – ١٧٩ .

من الأفضل فضلاً عن ذلك أن يُعزى النبر التقابلي لعناصر معجمية تامسة فقط، وأن يتحدث في حالة مثل: John did not see the girl — John díd : ويتضمن هذا التتابع أيضاً في العادة تبادلاً للمتكلمين. ومن هذه الناحية يصح هنا أيضاً ما قيل عن التقابل:

ورود شائع فى الحوار وطبيعة تصويبية . (٢٨) ويُركب وجها النبر الخاص، التقابل والتأكيد اطرادات بناء الموضوع وبناء الحديث التى يحتمها السياق . ويُفسر كل نبر أساسى على مركب اسمى ذُكر من قبل المستكلم بشكل تقابلى آلياً . (٢٩) ومن البديهى أن يعد التقابل والتأكيد مهمين لستعلم اللغة ، ويخاصة حيث يدور الأمر حول تعلم اللغة المنطوقة :

يؤدى التغاضى عن أوجه الاطراد المعالجة هنا إلى مخالفات ضد الإلىف الكلامى . وهكذا تنشأ خطورة من الجمل التى لا تقع فى علاقة سياقية (خطابيسة) أن يُنتج فى تدريبات المعمل اللغوى من خلال علاقة متبادلة بين منطوق المعلم ومنطوق الطالب سياق ظاهرى ، يستدعى لدى المعلم المتكلم أولاً والطالب المتكلم لاحقاً بدلاً من نبر سياقى عادى صور نبر تقابل غير طبيعية ، " وتأكيدات وأهية " باستمرار . على هذا الأساس لا يمكن أن يعلم التنغيم العادى . وتُتبع ذلك بوجه خاص تلك البرامج التى ترتكز على بناء مُجَرًّا للجمل من أجزاء الجمل وفق ما يسمى " مبدأ كرة الثلج " .

L: The

S: John has the ball

L: This

S: John has this ball

Etc.

<sup>(</sup>۲۷) انظر ضمن غير د . جونز : مختصر لعلم الأصوات الإنجليزي ١٠٤٦ .

<sup>(</sup>۲۸) ك. إ . هايدولف ، السابق .

<sup>(</sup>۲۹) من أجل استثناءات مثل: John painted the shed yesterday الذي يمكن أن تفهم أيضاً على نحو غير تقابلي ، انظر م .أك. هاليداى : ملحوظات حول التعدى والموضوع في الإنجليزية ، جزء Yournal of Linguistics 7 (١٩٦٧) ص ٢٠٨.

بغض النظر عن أنه من خلال هذه التدريبات مثلاً نادراً ما يمكن أن يُوضح استعمال صور الإحالة للطالب ، تحدث مثل هذه التكرارات البراديجماتية ... آلياً بدرجة أكثر أو أقل نبراً تقابلاً غير طبيعى . هنا تكمن خطورة تدريب مثال (محتذى) أحادى . ("")

وتوجد فى ذلك خطورة مشابهة عند تعلم كلمات مستقلة ، فتنطق الصيغ فى الغالب كاملة النغمة على نحو غير طبيعى سياقياً ، كما هى الحال مع الأداة المعرفة (والنكرة) .

كان الحديث إلى الآن مع اختيار الأداة عن حالة طبيعية (غير مُعلَّمـة). وغالباً ما تُتَخطى درجة الصفر للأداة الإحالية وتُوضع في الحال أداة المعرفة.

ويحدث هذا على سبيل المثال في بداية الروايات والقصص والقصول غالباً:

In the afternoon the chairs came, a whole big cart full of little gold ones with their legs in the air ".

" بعد الظهر وصلت المقاعد ، كانت هناك عربة ضخمة ممتلئة بالكراسي المذُهَّبة، أرجلها في الهواء الطلق (مقلوبة) . (٣١)

يتعلق الأمر هنا بتأثير أسلوبي مقصود . تُفترض معه ثقة محددة بالمعنى الأساسي لدى القارئ (السامع) ، يستهدف في الحال انحيازاً . ويوحى إلى حد ما بالعلامة [م+] . ويمكن قياساً على مصطلح قايتريش " مجاز السزمن " (١٣) أن يتحدث عن " مجاز الأداة " . وتُستخدم لغة الإعلانات فيما تستخدم للاستعمال المجازي ذاته للسبب ذاته . انظر : أصدقاؤه لم يدركوا أنه مصاب بالسرطان (Sunday Times , 26.11.1967) أو : أول قطار لعبة هو قطار هورنباي ،

<sup>(</sup>٣٠) ب.دروبج ، السابق ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣١) ك.مانسفليد ، الشمس والقمر sun and moon .

<sup>(</sup>٣٢) هـ..ڤاينريش ، الزمن : عالم السرد والقص (شتوتجارت ١٩٦٤) .

Observer, أو آن الأوان لطلب مكالمة عبر البحار  $^{(**)}$  أو آن الأوان لطلب مكالمة عبر البحار 26.11.1967

إن أساس فهم الاستعمال " المجازى " لعناصر تركيبية يجب أن يكون فى كل حال معرفة استخدام صيغة مطردة غير مُعلَّمة . وكما يفهم " مجاز السزمن " لما يسمى الزمن الحاضر على أساس الاستخدام العادى للصيغة فقط ، يسسرى الأمر ذاته هنا أيضاً . وفى كلتا الحالتين تُمثل صيغ نحوية من المجال المركزى للنظام اللغوى فى مجال هامشى (أسلوبي) لإدراك وظائف ثانوية . والأمر على نحو مشابه مثلاً مع ما تسمى صيغة متوالية ، تقوم فى الماضى بالوظيفة الأسلوبية الثانوية لإطار زمنى . (٢٠) هنا تتضح إمكانات جلية لتعاون بين الأدب وعلم اللغة .

وإذا ما اتضحت بشكل جيد خاصةً بمساعدة اختيار الأداة أيضاً وثاقة صلة عوامل سياقية اتصالا بالحديث والموضوع ، فإنه توجد أيضاً مجالات أخرى للنحو، تؤدى فيها العوامل السياقية دوراً . ويتعلق الأمر في ذلك باستمرار بما تسمى " علامات غير مشبعة " . (٥٠)

كان الحديث فيما سبق اتصالا بفريسز عمسا تسسمى " إشسارات تسوال " sequence signals ، تضم الأدوات والضمائر والظروف أيضاً . وعند اختيسار الأداة والضمائر تكون كما وُضع صياغات بدرجة محددة ممكنة . ولم يكشف عنها البنيوى التصنيفي فريز ، ويدرك بوضوح تام مع الظروف أن التعريف التقليدي الحالى الذي تقيد الظروف ومقالة أفعالاً . أو صفات ، أو جمل أو هي ذاتها ، يضم وظائف غير متجانسة كثيرة جداً .

<sup>(</sup>٣٣) انظر جن ليتش: الإنجليزية في الإعلان ، دراسة لغوية للإعلان في بريطانيا العظمي (٣٣) (الندن ١٩٦٦ ، ص ١٨٠ يتحدث ليتش عن "تضمين السياق " (السابق) .

<sup>(</sup>٣٤) انظر للمؤلف نفسه " الصيغة الممتدة في الإنجليزية القديمة (نيومونستر ١٩٦٦) ، ص٢٠٨ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣٥) يدخل ضمن ذلك كل العلامات الإشارية ، مثل الضمائر ، وأداة التعريف ، وظروف زمانية
 ومكانية معينة ... الخ ، فهي جميعها تحتاج لفظاً أو موقفاً إلى إكمال أدق .

وداخل مجموعاته الخمسة عشر لكلمات الوظيفة أدرج فى خمس مجموعات (C,D, H, I, J) جزءاً من الصيغ التى تفهم من الناحية التقليدية على أنها ظروف ويذلك اختزل كمها الكلى حتى يصل إلى تعريف أوضح . وفى ذلك تجمع المجموعة (J) ما تسمى الموصلات connectors . (<sup>77)</sup> ويتبع ذلك مثلاً nevertheless (ومع ذلك ، ورغم ذلك) و therefore (من شم ، لذلك) . وهكذا تحدد انطلاقاً من وظيفتها بوصفها عناصر ربط بين الجمل . ويمكن أن يُستخدم بعضها مقيداً نحوياً modifier وإشارة توال أيضاً :

The men went away la ter

(modifier)

The men went a way la ter

(sequence signal)

- ذهب الرجال لحالِهم (مقيد نحوى)

- سُلك الرجال درباً في وقت آخر (إشارة توال)

ويبين الفرق في الوظيفة بوضوح من خلال أن كلاً منهما يمكن أن يتتابع. ذهب الرجال لحالهم ، حيث later الأول " مقيد نحوى " (٢٧) ويتضح هنا فضلاً عن ذلك مرة أخرى أن نحو السياق لا ينبغي أن يُفصل عن نحو الجملة ، كما وُضِّح في البداية . وتعد الوسائل هنا أيضاً الموصلات ذاتها كما هي مع الاستعمال داخل الحملة

ويتجلى باستمرار تشابه مع اختيار الأداة مع الظروف المختلفة ويسرى هذا على مفردات مثل : yes (نعم) و no (لا) . وهكذا تبدأ رواية الى الفنار (الفنار ولف) بالعبارة الآتية :

<sup>(</sup>٣٦) انظر أيضاً هـ .أ .جليسون : علم اللغة ونصو الإنجليزية (نيويسورك ١٩٦٥) ، moreover , furthermore , in addition , in : علم المجموعة كبيرة جداً : reality, however , even so , but الجملة أيضاً ، حيث يمكن أن يقال حقيقة من جهة النحو التحويلي التوليدي إن جملاً أشد تعقيداً (مثل الجمل المركبة الموصولة) تُرد إلى جمل بسيطة مرتبة بشكل إتباعي ، ولذا يتخلى عن الفرق بين بنية تبعية وبنية موازية في البنية العميقة .

<sup>(</sup>٣٧) انظر ت .ك.فريز : بنية الإنجليزية (لندن [إعادة طبع] ١٩٦٤) ص ٢٤٨ .

Yes, of course, if its fine tomorrow, said Mrs. Ramsey But you all have to be up with the lark, she added

قالت السيدة رامزى : أجل ، بالتأكيد إذا كانت الحال بخير غداً: وأضافت : ولكن سيكون عليك التيقظ مبكراً .

واداة التعريف with the lark ، كما هى الحال دائما ، ذات ارتباط الصطلاحي ، ومن ثم لا تؤدى وظيفة خاصة أسلوبية .

ويدخل بداهة ضمن العلامات غير المشبعة التى تُشبع غالباً متجاوزة حدود الجملة الكلمة الدعامة أيضاً one . فهى ترتبط فى المثال الآتى بعملية مقابلة : (I should like to have a black one (not ared one) الأسود (السوداء) ، وليس الأحمر (الحمراء) . وتخدم عملية المقابلة كلمة Other أيضاً . ففى الإعلان الآتى يستهدف من خلال سبق كلمة Other الأشر المنبه ذاته مثلما من خلال وضع أداة التعريف دون أداة تنكير سابقة : Other Other : عملية المقابلة وجدوا أن امينو people have found AMINO SÈVE stops hair loss , Isn't it time سيف يمنع سقوط الشعر . أما آن الأوان لكى تجربه ؟

ويندرج ضمن ذلك أعداد محددة أيضاً: There are two things that ثمة parents should not do. one is to panic, the other is to punish شمة parents should not do. one is to panic, the other is to punish شيئان يجب ألا يفعلهما الوالدان، أحدهما الإرعاب والآخر العقاب. ويستخدم باستمرار عدم الإشباع والافتقار إلى السياق لأغراض الإعلانات. وتميل اللغة السائرة أحيانا لجعل علامات غير مشبعة إلى علامات مشبعة. ويبدو أن هذه هي الحال مع التعبير an sich الألماني (في حد ذاته، مجرداً) الذي يستهلك بشكل مستمر، ويستخدم أحيانا في علاقات (سياقات) غير تقابلية.

ويتبع الاستخدام التابع للسياق لـ ٥٥ (كذلك) في : If so, go and talk ويتبع الاستخدام التابع للسياق لـ ٥٥ (كذلك أذهب وتحدث إلى مدير المدرسة) ، وظيفة وفق ما في فصل " الضمائر " .

ويعد مجال الزمن ومجال الوجهة أيضاً مهمين من جهة (التشبع) . وتتضح هنا في الغالب أيضاً فروق بين الألمانية والإنجليزية . فبينما تطور مثلاً

فى الألمانية الماضى البعيد على الأقل فى اللغة السائرة فى جنوب المانيا باستمرار إلى شكل زمنى بديل بدلاً من الماضى البسيط مرتبط بالسياق فإنه ما يزال الربط مع الزمن الأخير إجبارياً فى الإنجليزية :

He had been a British citizen for 20 years when he emigrated to Canada.

لقد كان مواطنا إنجليزيا لمدة ٢٠ سنة حين هاجر إلى كندا .

وفى جنوب ألمانيا ، حيث ينقرض الماضى البسيط ببطء ، ربما كان الاستخدام الثنائي للماضى البعيد موجوداً بوجه عام . (٢٨) ويُقترض الماضى البسيط مع أشكال شرطية أيضاً ، مثل :

I would have liked to go und I could have hit him

كنت أحب أن أذهب و أنا كنت أستطيع أن أضربه غير مشبعة ، ومن ثم مفتقرة إلي السياق في الغالب أيضاً عبر حد الجملة الصيغة الممتدة (ص م) في الماضي مثلاً . ويتضح مرة أخرى الاختلاف الضخم لهذه الصيغة في تبعيتها لعوامل عدة ، وبخاصة لعامل الزمن . فإن جملة مثل was dreaming (كانت تحلم) تمثل الإطار الذي يفتقر – بشكل تبعي أو مواز – إلى إكمال بالحدث الجارى فيها . (٢٩) وفي الدرس يجب أن يراعي هنا أن هذه الصيغ لا يجوز أن تعلم براديجماتيا في نهج غير نحوى نصياً ، مثل : I was الصيغ لا يجوز أن تعلم , you were dreaming , atc. I was dreaming when she arrived (كنت أحلم ، كنت تحلم) ، بل في سياق مثل : (كنت أحلم حين وصلت) oder : I was dreaming . she entered the room دخلت الحجرة)

وغير مشبعة الأفعال المساعدة الصيغية أيضاً ، التي تؤدى وظيفة مطابقة للكلمــة الداعمة one . ويقارن الحوار الموضح الآتي الذي يمكن أن يطلق عليــه لعبــاً

<sup>(</sup>٣٨) كون الأمر يتعلق هنا بجملة مركبة ، وليس بجملتين بسيطتين مرتبتين بشكل مواز لا يؤدى دوراً للأسباب التي قيلت من قبل .

<sup>(</sup>٣٩) بخصوص الخلفية انظر م . جوس : الفعل في الإنجليزية (ميرســون ١٩٦٤) ، ص ١٠١ وما بعدها .

" will you play? " No I won't " – well " – : بعلامات مفتقرة إلى السياق , you should , shouldn't you? " " may be I should , but I can't , and I'm not going to " – why don't you "? – I think you said you might , so why? " etc.

ويبدو الاستعمال القوى جداً لعلامات غير مشبعة بالنسبة لسى علامة أسلوبية لدراما غير منطقية . وبذلك يُقدم بشكل طيب التمزق الداخلى والتشتت الفكرى لإنسان العصر الحديث . قارن مثلاً :

ديفز : حسيناً لم أتولٌ ، تعرف ... أعنى القول ... لن ... ما أعنى القول ... لـم أكن وكيلاً من قبل .

وقفة قصيرة

أستون : كيف تشعر بكونك ذلك ، إذن ؟

د : حسنا ... أظن ... حسنا ، على أن أعرف ... تعرف

أ: ما نوع ...

د: أجل ، ما نوع ... تعرف ...

وقفة قصيرة

ا: حسناً ، أعنى ...

د: أعنى ، على أن ... على أن ...

أ: حسناً ، يمكنني أن أخبرك ...

د : أن ... أنه ... ترى ... تدرك ما أعنى ؟

أ : حين يحين الوقت ...

د: أعنى أنه ما أدرك ، ترى ...

أ: بدقة تقريبا ما أنت

د: ترى ما أعنى القول ... ما أدرك ... أعنى أى نوع من الوظائف ... وقفة قصيرة

أ : حسناً ، هناك أشياء مثل الكراسي ... والـ ... الأجراس ...

د : لكن إنها مسألة ... أليست ... الأمر لا يتعدى مكنسته أليست كذلك ؟

أ : أجل ، بالتأكيد سنحتاج بعض فررس .

د : سنحتاج إلى أدوات ... ترى ... ستحتاج إلى بعض أدوات جيدة ... (۱۰) في ذلك بتضح بداهة أيضاً تدرج محدد في درجة عدم التشبع .

وهكذا يتبين أن مشكلة عدم تشبع العلامات تمس المجالات البسيطة للغة ، مثل الجوانب الهامشية الأسلوبية المعقدة . وداخل النحو تمسس الفروع الأشد اختلافاً . والصياغة - كما بينت مناقشة الحديث - الموضوع - ممكنة إلى حد ما . بيد أنه من المؤكد تماماً أنه وضعت حدود لنحو النص .

ويرغم ذلك ينبغى أن يكون من الممكن تتبع أوجه أطراد أخرى . ويجب أن يعنى علم اللغة التطبيقى أيضاً بهذه المشكلة . ولا يجوز عبر تدريب النماذج ، حيث ينتهى غالباً إلى زيادة عناصر الجملة ، الوصول إلى تخفيض خطير للسياق (وضمن ذلك سياق الموقف) . يجب أن يضاد تشكيلاً براديجماتيا يسيراً ، يودى إلى أخطاء مثل التأكيد الخاطئ والاستعمال غير الصحيح لصيغ الجهة .

ويجب أن يظل نحو تربوى مستوعباً لأهمية السياق عبر وحدة الجملة . فإما أن يُضمن الجمل المثال داخل فقرات مفردات فى سياقات ضرورية أو ينقل من مادة الدرس استناداً إلى ذلك النحو . ولكن على الأقل ينبغى حين لا يمكن أن يسلك هذين الطريقين ، الإتيان بالتفسيرات المناسبة للنماذج التى توضح وثاقلة طلة السياق .

لقد اقتُرِف هنا الكثير (من الأخطاء) ، فأغلب النحاة لم يتناولوا مشكلة السياق على الإطلاق . وحتى علم اللغة التقابلي الذي يزداد أهمية بشكل مستمر ، يجب ، كما بين درس الزمن في الألمانية والإنجليزية مثلاً ، أن يتخذ موقفاً من هذه المشكلة .

<sup>(</sup>٤٠) هـ . پنتر ، الوكيل (لندن [إعادة طبع] ١٩٦٦) ص ٤٢ (الإبراز منى ، أى وضع خط تحت بعض الكلمات) .

## ترجمات أخرى للمترجم

- ۱- «جموع التكسير في اللغات السامية» لـ ١ مورتونن
   مترجم عن الإنجليزية ، نشر المنظمة العربية للتربيـة والطـوم والثقافـة
   ١٩٨٣م.
- ٧- «تاريخ الأدب العربى» لـ كارل بروكلمان
   القسم الرابع ٧-٨ بالاشتراك ، مترجم عن الألمانية ، نشر الهيئــة العامــة
   للكتاب ٩٩٣م.
  - ٣- «علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات» لـ فان دايك
     مترجم عن الألمانية ، نشر مكتبة زهراء الشرق ٢٠٠١م.
- الأساس في فقه اللغة العربية» لمجموعة من المستشرقين
   بإشراف أ.د/ ڤولفديتريش فيشر ، مترجم عن الألمانية، نــشر مؤسـسة
   المختار ٢٠٠٠م.
  - «القضايا الأساسية في علم اللغة» لـ كلاوس هيشن
     مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ٢٠٠٣م.
  - ٦- «مدخل إلى علم اللغة» لـ كارل ديتر بونتنج
     مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ٢٠٠٣م.
  - ٧- «تاريخ علم اللغة الحديث» لـ جرهارد هلبش
     مترجم عن الألمانية ، نشر مكتبة زهراء الشرق ٢٠٠٣م.
  - ۸- «المدخل إلى علم لغة النص» لـ أولفجانج هاينه مان، وديتر فيهفجر
     مترجم عن الألمانية ، نشر مكتبة زهراء الشرق ٢٠٠٣م.
  - ٩- «مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص» لــ زنسيسلاف و اورزنياك
     مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ٢٠٠٣م.

• ١- «مناهج علم اللغة» من هيرمان باول حتى ناعوم تشومسكى لـ بريجيته بارتشت، مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ٤٠٠٤م.

۱۱ - «التحليل اللغوى للنص» لـ كلاوس برينكر مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ۲۰۰۵م.

۱۲ - «دراسات فى العربية» لمجموعة من المستشرقين
 مترجم عن الألمانية ، مكتبة الآداب ۲۰۰۱م.

۱۳ - «الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين» لـ يوهان فوك بالاشتراك ، مترجم عن الألمانية ، نشر مكتبة زهراء الشرق ۲۰۰۱م.

١٤ «تاريخ الأدب العربى» لـ كارل بروكلمان
 القسم الحادى عشر بالاشتراك ، مترجم عن الألمانية، نـشر مكتبـة الآداب
 ٢٠٠٧م.

۱۰ «تطور علم اللغة منذ سنة ۱۹۷۰م» لـ جرهارد هلبش مترجم عن الألمانية ، نشر زهراء الشرق ۲۰۰۷م.
 ۱۲ «أسس الشعر العربى الكلاسيكي» لايفالد فاجنر مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ۲۰۰۷م.

## تحت الطبع :

۱۷ - «أساسيات علم لغة النص» (مداخل إلى فروضه ونماذجه وعلاقاته وطرائقه ومباحثه) لـ كلماير و آخرين

مترجم عن الألمانية ، نشر زهراء الشرق ٢٠٠٨م.

۱۸ - «علم لغة النص» ، نحو آفاق جدیدة ، مقالات مختارة مترجم عن الألمانیة ، نشر زهراء الشرق ۲۰۰۸م.

۱۹ «إسهامات أساسية في علم النص» ، مقالات مختارة مترجم عن الألمانية ، نشر مؤسسة المختار ۲۰۰۸م.

- ۲۰ «دراسات في علم النص» ، ، مقالات مختارة
   مترجم عن الألمانية .
- ٢١ «النماذج اللغوية للنص ، الأسس والإمكانات» لإليزابت جوليش وفولفجانج
   رايبله
  - مترجم عن الألمانية.
  - ٢٧ «مدخل إلى علم اللغة الجرماني» ليورج مايباور وآخرين
     مترجم عن الألمانية.
    - ٣٣ «علم اللغة ، مدخل» لهايدرون بلتس
       مترجم عن الألمانية.
    - ٢٤ «دروس في علم اللغة» ليوهانس فولمرت
       مترجم عن الألمانية.
    - ٥٢ «المعرفة اللغوية الأساسية» لدنيللًا كليمون
       مترجم عن الألمانية.
      - ٢٦ «مدخل إلى علم اللغة» لهاينتس فاتر
         مترجم عن الألمانية.
    - ٢٧ «مدخل إلى علم اللغة» لهاينتس فيوكوفسكى و آخرين
       مترجم عن الألمانية.
      - ٢٨ « الأسلوبية اللغوية» لنلس اريك انكفيست مترجم عن الإنجليزية.
  - ٢٩ «مشكلات النحو والدلالة البنيويين» لرودلف روجيتشكا
     مترجم عن الألمانية.

مطبعة العمرانية للأوفست الجيزة : المنيب ٣٣٧٥٦٢٩٩